تصوير ابو عبدالرحمن الكردي عبد ميع لمضري عرالتروريج في الابسِلَامُ ١٤ شارع الجمهورية - عابدين تليفون ۲۷۷۷۰

اليز الريزي عبد تميع ليصرك

عالم الرابي المام

الناشر مكتبنوهبت الم ١٤ شارع الجدهودية - عابدية تلينون ٩٢٧٤٧

## الطبعة الأولى

7-31 a - 7API a

جميع الحقوق محفوظة

اللق قالنى خاجية للطباعة والجمع الآل الأزهر / ٣ حيضان الموصلي جوارم إسع المعاء

# بِنِهُ لِسُهُ الْحُجُ الْحُجُمِينُ

( وَالْأَرْضَ مَدَدْنَكُهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُواسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا رُواسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُونِ \* وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِيهَا مَعَدِشَ وَمَن لِّسَتُمْ لَهُ وَبِرَازِقِينَ \* وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَا عِندَنَا وَمَن لِّسَتُمْ لَهُ وَبِرَازِقِينَ \* وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَا عِندَنَا مَنْزَلُهُ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَا عِندَنَا مَنْزَلُهُ وَإِلَا مِندَنَا الله العَلَيم ) مَرَا إِنْهُ وَمَا نُنزِلُهُ وَ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ ) هَذَا إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ ) وَمَا نُنزِلُهُ وَ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ ) هذا الله العظيم »



# بِنِهُ اللَّهُ الجَّالِحُ مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِيلَا اللَّلَّاللَّ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# مقدمت

توزيع الثروة أو الناتج القومى كان المسكلة الأساسية في علم الاقتصاد وفي النظم الاقتصادية على اختلاف أنواعها والتي فشلت جميعها في تحتيق العدالة المستهدفة من نظرياتها •

فالرأسمالية تتمسك بنظرية التوزيع الشخصى للناتج القومى معتمدة على نظام الضرائب لتحقيق العدالة بين الناس لكنها فشلت غى ذلك فشلا ذريعا حتى لينادى اللورد كينز صاحب النظريات الرأسمالية المشهورة بضرورة البحث عن علاج آخر الهذا الفشل ويضرب المشل ببلده قائلا: « ان انجلترا منذ أواخر القرن التاسع عشر والى منتصف القرن العشرين حققت تقدما هائلا فى نظم الضرائب من حيث عدالة توزيع أعبائها على كل من الدخل والثروة وقد استحدث فى انجلنرا من الضرائب على الايرادات والتركات ما كان جديرا أن يقرب بعض الناس من بعض و لكن هذا لم يحدث بالقدر الكافى وومع ذلك فان بعض الناس ينادى بمزيد من الضرائب لعل فى ذلك حلا المشكلة ولكن يرد على ذلك بأن فداحة الضرائب تشجع على التهرب منها ومن ثم لا يعتبر هذا الحل فعالا بل لا يعتبر مأمون العاقبة من النواحى الاقتصادية والخلقية ويتعين البحث عن غيره (۱) و

ولم يكن غشل النظم الاشتراكية بأقل فداحة من النظم الرأسمالية وقد شاهدنا في العالم الاسلامي بعض التجارب الاشتراكية في دول

<sup>(1)</sup> الاسلام دين الاشتراكية « مختارات الاذاعة المصرية » ص ١٥٩٠.

مختلفة لم تجن منها الا مزيدا من الشقاء رغم الشعارات الخادعة التي رفعت لاقناع الناس بتحقيق « الكفاية والعدل » •

لكن الاسلام الذى لم يبن عدالته الاقتصادية على أسس مادية بحتة يقدم الحل الأمثل ليس في عدالة التوزيع فقط بل في كل مشاكل الانسان (( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ))(٢) .

فهو بدءا يزاوج فى تعاليمه بين الأسس التشريعية ورقابة الضمير الانسانى مستثيرا فى هذا الضمير أقصى ما يمكن من يقظته الوجدانية: « أن فى ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ))(٢) .

وهو يدعونا الى السمو اللائق بمنزلة الانسان ااذى نفخ الله فيه من روحه وفضله على كثير من خلقه ورفعه عن درك الحيوان لتكون أهداف حياته وحوافزه أسمى من دوافع الحيوان وأعلى من المادية البحتة وليكون وجدانه هو دائما القوة المكملة للتكاليف الكفيلة بتنفيذها عن رضا واقبال .

ولتتأمل معى يا أخى قول الرسول وَ الله عليه الله عليه الله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه ويبارك له: من سعى نى فكاك رقبته ، ومن تزوج ، ومن أحيا أرضا مواتا » .

فى هذا الحديث يبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بالحرية ٠٠ بتحرير العبيد لأن الاسلام يريد مجتمع أحرار لا يذل لأصنام المال أو الشهوات أو المحلوقات ٠٠ لأن الانسان الحر أقدر على الانتاج من العبد وله من حوافز الانتاج ما لا يتوافر العبيد أو تروس الآلات ٠

ثم يدعو المسلمين لبناء الأسرة لبنة المجتمع حتى يتكون المجتمع السليم النظيف الذى لا تدنسه الانحرافات والأهواء والفساد وهذا هدف، أى نظام اقتصادى فى الحياة ٠

وأخيرا يطلب منا جميعا أن نعمل ٠٠ أن ننتج غلا نترك أرضا ميتة

<sup>.</sup> १६ : था। (४)

بغير احياء ولا رزقا مما بثه الله في الأرض بدون استغلال واستفادة منه لبناء الدولة المسلمة ٠٠

اذن فالعمل هو أساس الاقتصاد الاسلامي ، ويرفض الاسلام أن يعيش انسان بلا عمل \_ الا لعجز \_ عالة على كذ وتعب الآخرين •

الكن المولى عز وجل يقول مخاطبا آدم عليه السلام بعد أن طرد البيس من الجنة « ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى • وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى »(١) •

فيحدد بذلك الضرورات الأولية الحياة الآدمية من مأكل وملبس ومسكن يقى صاحبه تقلبات الأجواء ويحفظ عليه آدميته ٠٠٠

هذه الضرورات أو الحد الأدنى للحاجات البشرية هى التى كلف الاسلام الدولة برعايتها والتحقق من وجودها لكل فرد من رعاياها حتى تستطيع عندئذ أن تقيم حدود الاسلام على الخارجين عليها وقد سماها «حد الغنى » ويسميها علماء العصر «حد الكفاية » •

وفى تحقيق هذه « الكفاية » لأفراد المجتمع كله تكمن فلسفة الاسلام في عدالة التوزيع الذي هدد له الاسلام ثلاث ركائز :

أولها: العمل وهو غريضة اسلامية بنصوص القرآن والسنة وبه يوجد الانتاج والثروة القومية .

وثانيتها: الحاجة التي غرض الاسلام على الأمــة كفالتها لكل رعاياها وحددتها آيات سورة طه التي ذكرناها •

أما الثالثة: فهي الملكية وهي ناتج عمل العامل أو عمل من ورثه •

٠ ١١٩ ، ١١٨ : ٨ ١١ ، ١١٩ .

نسأل الله تعالى العون والتوفيق في بيان هذه الركائز الثلاث وسبيل الاسلام لتحقيق عدالة توزيع النروة على هذه الأرض ٠٠ انه نعم الموفق والمعين ٠

المعادى في ١٩٨٥/٩/١٤

عبد السميع المرى

\* \* \*

# الباب- الأول

# العسمل

- الانتاح
  - ه التنميـــة ٠
  - الأجـــور •

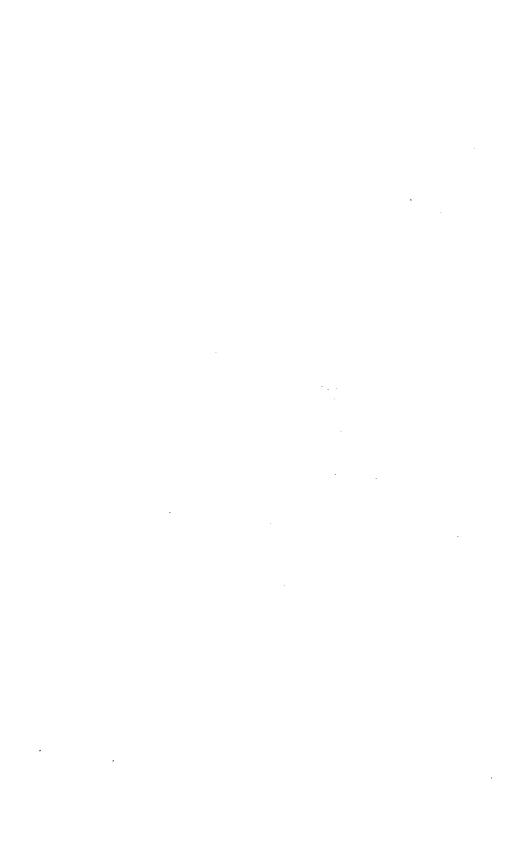

#### العمــــل

#### ه تعریف :

أسلفنا أن العمل هو الركيزة الأولى لنظرية التوزيع في الاسلام والأساس الأهم لوجود الثروة أو الناتج القومي المستهدف بالتوزيع • والثروة \_ من وجهة النظر الاسلامية \_ مهمة يجب التوجيه

فيها • • غلا يترك الأمر فوضى أو « اشباع رغبات » كما يزعمون •

والانسان هو المسئول عن هذا التوجيه بحكم مسئولية الخلافة التي عهد بها الله اليه: (( وأذ قال ربك الملائكة أنى جاعل في الأرض خليفة )(١) •

وبحكم المهمة التي أوكلها الله اليه في قوله تعالى: « هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ))(٢) •

فالمطاوب من الانسان هو اعمار هذه الأرض لصالح البشر وليس « اشباع رغبات » • • لأن « الشهوة ليست بصيرة ولا ملكة تمييز وادراك ، انما هي امتداد — غير طبيعي أو ضروري — الغرائز غي صورة رغبات جامحة تتجاوز الحد الضروري لمطالب الانسان الى ما لا ضرورة له ولا حد له من لذات الحس وغرور المظاهر وأهواء العرض الأدني، فهي خروج على طبيعة البدن وتطلع أو تعلق بوهم يبدو ولا حقيقة له اذا وضع تحت أشعة الفكر • • • فهي والعقل نقيضان : لا رشد مع الشهوة بتة • • ولا شهوة مع الرشد • • والثمرة الطبيعية لذلك أنه اذا كانت الهيمنة للرشد كان الانسان وما يملك من ثروات وطاقات غي عصمة الحكمة • • واذا كانت الهيمنة لشهوة كان الانسان وما يملك غي ولاية أعاصير أهوائه ونزواته المخربة المهلكة • • » (٢) •

فالاسلام يريد تحرير الضمير الانساني من عبادة غير الله فلا يذل الا له ولا يخضع لعرض أدنى أو هوى باطل ٠٠ يقول الرسول عليه :

<sup>(</sup>۱) البتــرة: ۳۰ . (۲) هــود: ۲۱ ٠

<sup>(</sup>٣) اأثروة في ظل الاسلام ، للبهي الخولي ، ص ١٢ ٠٠

« تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة •• ، تعس (ن) وانتكس (0) •

وعن هذه العبادة الباطلة يقول تعالى: (( أفرأيت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة غمن يهديه من بعد الله ، أفلا تذكرون )(١) .

ان هذا الانسان الحر هو الجدير بخلافة الله في الأرض وهسو الذي سيدير ثروات الله التي بثها في ملكوته لصالح البشر .

واذا قال تعالى: (( وسخر لكم ما غى السموات وما غى الأرض جميعا منه ))(۱) فانما أراد بالتسخير أن توجه لتأييد سيادة أحكامه فى الأرض لا ألى سيادة أحكام الأثرة والهوى ٥٠ وهو ما يوضحه قوله تعالى: (( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم المكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ، أن الله قوى عزيز ))(۱) .

هذا الاشارة الجليلة الى وجوب العدل ــ الميزان ــ وتنفيذ عوانين الله ــ ليعام الله من ينصره ــ التي بنيت على العدل المطلق وهي التي يجب أن تـود غي كل أمر من أمور هذا الكون ليتحقق على الأرض المسلام والاسلام ٠٠

فاذا آمنا بأن الله قد سخر لنا ما في الأرض ووضع بين أيدينا وسائل اعمارها ومرافقها وكلها من خلق الله فقد وجب علينا لنحقق العدل المطلوب في الثروة احترامها وعدم العبث بها والمحافظة عليها ووضع كل شيء فيما سخر له من رسالة الوجود غلا تكون أبدا محلا العبث وقد قال رسول الله من شن من قتل عصفورا عبثا م عج الى

<sup>(</sup>٤) شتى وهلك . (٥) رواه البخارى .

<sup>(</sup>٨) الحــديد : ٢٥ .

الله يوم القيامـة يقول: يارب، أن فلانا قتلنى عبثـا ولم يقتلنى منفعـة »(٩) •

غالثروة التى خلقها الله وسخرها للانسان لابد أن تكون هى محل الاعمار ــ الانتاج ــ والتنمية بالعمل الرشيد الذى غايته الله •

ولذلك سينقسم الحديث في هذا الباب الى:

١ \_ الانتاج ٠ ٢ \_ التنمية ٠

٣ ــ الأجـور •

\* \* \*

<sup>(</sup>٩) رواه النسائي وابن حبان في صحيحه .

# الفصيل الأوليث

### الانتـــاج

# « هو أنشأكم من الأرض واستعمركم غيها »(١) ·

والاعمار كما أسلفنا هو الانتاج والتنمية بالعمل الرشيد لتتحتق الثروة التي هي محل التوزيع •

والاسلام لا يجعل التوزيع على أساس من أنواع النروة الا بعد أن توجد الحاجات الضرورية لكل أغراد المجتمع من مأكل ومسكن وملبس ومشرب: « أن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى • وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى »(٢) •

أى حد الكفاية الذي تسئل عنه الدولة •

أما في الحالات الاستثنائية التي لا تكفى غيها موارد المجتمع كالمجاعات حفيوجب الاسلام وشرعه أن يتساوى الجميع غي «حد الكفاف » • • فلا يحصل أحد أيا كان مركزه أو مكانته في المجتمع على أكثر من ضروراته •

ويتول رجال الاقتصاد الغربي أن عوامل الانتاج أربعة :

- ١ \_ الطبيعــة ٢ \_ العمــل •
- ٣ ـ رأس المال ٠ ٤ ـ التنظيم ٠

وفى بعض النظريات الحديثة أدمج العمل مع التنظيم كما أدمج رأس المال مع الطبيعة .

وتوجد هذه العوامل في الاقتصاد الاشتراكي انما يختلف شكلها في الوجود وهي في جملتها تنتقل الى الدولة ويصبح عنصر العمك

<sup>(</sup>۱) هـــود : ۲۱ ، ۰۰ (۲) طــه : ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ،

وحده داخل هذا النظام هو محور التحليلات النظرية غي الاقتصاد الاشتراكي •

ويرى النظام الرأسمائى أن للأرض ( الطبيعة ) الريع ، وللعمل الأجر ، ورأس المال الربح أو ( الفائدة ) ، وأدخل التنظيم فى نصيب من الربح عند بعضهم •

أما النظام الاشتراكى فهو لا يعترف الا بعنصر العمل ويستبعد ما عداه ، وهو استبعاد في الشكل نقط لأنه ينقل عناصر الانتاج الأخرى الدولة •

وكلا النظرتين تمثل مفهوما ماديا بحنا غايته مجرد الحصول على المنافع المادية على الاسلام ينظر الى الانتاج على أنه وسديلة لعاية أسمى هي اسعاد الفرد وتحقيق الرفاهية والتكافل في المجتمع •

ولذلك رأى فقهاء المسلمين القدامي أن عوامل الانتاج هي العمل ورأس المال كالجصاص في « المكاسبة » وابن قدامة في « المغنى » (ج ؛ ) •

فعلى سبيل المثال في عقد المضاربة وهو عقد شركة فيها شريك برأس المال وشريك بالعمل ، ويجمع الفقهاء على أن كلا منهما له نصيب في الربح أحدهما نظير ماله والآخر نظير عمله على أن يقسم الربح بينهما وفق الشروط التي يتفقان عليها قبل بدء العمل بالشركة •

ويقول الجصاص في باب « المكاسبة » :

«يقول تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طبيات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض »(٢) و عبيه اباحة المكاسب واخبار أن غيها طبيا ، والمكاسبة وجهان : أحدهما ابدال الأموال وأرباحها والثانى ابدال المنافع ، وقد نص الله تعالى على اباحتها في مواضع من كتابه نحو قوله تعالى: « وأحل الله البيع »(١) وقوله : « وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله»(٥) وقوله : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم »(١) يعنى من

 <sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٦٧٠ (١٤) البقرة: ٢٧٥٠٠

<sup>(</sup>٥) المزمل : ٢٠ . (٦) البقرة : ١٩٨ .

يتجر ويكرى ويحج ، وقال تعالى في ابدال المنافع : (( فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن )(١) وقال تعالى في قصة شعيب عليه السلام : (( أني أريد أن أنكهك أهدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني هجج )(١) وقال علين : ( من استأجر أجيرا فليعطه أجره » (٩) .

لكن ذكر الكراء في أقوال الجصاص والأجر في القرآن الكريم والحديث الشريف يضيف عاملا آخر للانتاج هو الأجر للعمل بدون شركة .

والعمل في الاسلام يرفع العامل الى مرتبة صاحب العمل كما في قصة شعيب عليه السلام علاوة على ما لأجر العمل وقدره من تقديس في الاسلام حتى أن الرسول وَيُنْيِّم ينذر من يتهاون في تقدير الأجر ودغعه بخصومة المولى عز وجل يوم القيامة غيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسى: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي نم غدر ورجل باع حرا غاكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره »(١١) مما جعل فقهاءنا القدامي يضعون العامل في مرتبة الشريك في الانتاج لأن كلا من صاحب العمل والعامل يسعون في خدمة الاسلام وأفراد المجتمع ابتغاء وجه الله والعامل يسعون في خدمة الاسلام وأفراد المجتمع ابتغاء وجه الله كما يقول الرسول والمائية: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب الشيء لا يحب الله الله » •

ولا بأس لدينا اذن اذا قلنا ان عوامل الانتاج في الاسلام ي :

١ \_ العمــل .

٢ ــ رأس المال ( النقدى والطبيعى ــ الأرض ــ ) •

والعمل يأتى على رأس عوامل الانتاج فى الاسلام الذى يعتبره الأساس فى كل نشاط اقتصادى دون اغنال لعوامل الانتاج الأخرى « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما »(١١) •

<sup>(</sup>٩) من رسالة ماجستير لعز العرب فؤاد ، ص ٢٦٦ ، ٢٦٧ .

<sup>(</sup>۱۰) رواه البخاري وابن ماجه .

<sup>(</sup>۱۱) النسساء: ٥٥ ٠

ولذلك يدعو الاسلام جميع عوامل الانتاج لأن تبذل أقصى ما غيها من امكانات لخدمة الأمة وتحقيق أهداغه الرامية الى رغاهية المجتمع ومن هنا كانت غرضية العمل في الاسلام على كل قادر •

يقول تعالى : (( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتفوا من فضل الله ))(١٢) •

ويقول سبحانه وتعالى : « هو الذى جعل لكم الأرض نلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ، واليه النشور »(١٢) .

تأمل هذا الأمر ٠٠ ( فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ) ٠٠ هذا الأمر من المولى عز وجل ٠٠ اهشوا لتأكلوا ٠٠٠ اعملوا لتنالوا الجزاء ٠٠ اشقوا لتجدوا لذة المكسب وتتذوقوا نعيم الراهة بعد الشقاء ٠

وان السنة النبوية الشريفة لتزيد الأمر وضوحا وندعو بالحاح الى العمل واجادته فيقول الرسول عليه « ان أشرف الكسب كسب الرجل من عمل يده »(١٤) •

وروى «أن قوما امتدحوا رجلا الى رسول الله ما بالاجتهاد غى العبادة والعنى عن العمل ، وقالوا : صحبناه غى سفرنا فما رأينا بعدك يا رسول الله أعبد منه ، كان لا ينفتل من صلاة ولا يفطر من صيام ، فقال الهم : غمن كان يمونه ويقوم به ؟ قالوا : كلنا يا رسول الله ، فقال : كلكم أعبد منه »(١٥) .

ويتول عليه الصلاة والسلام: « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده » (١٦) • يأكل من عمل يده » وان نبى الله داوود كان يأكل من عمل يده » (١٦) • بل ان الغنى الذى يملك كفايته لآخر العمر حتما عليه أن يعمل

٠ ١٥ : الجمعـة : ١٠ . ١٠ الملك : ١٥ ٠

<sup>(</sup>١٤) رواه الامام أحمد . (١٥) رواه الشيخان .

<sup>(</sup>١٦) رواه البخساري ٠

<sup>(</sup> ٢ - عدالة توزيع الثروة )

لقوله عليه الصلاة والسلام: « أشد الناس عذابا يوم القيامة المكفى الفارغ » ـ أى الذى لا يعمل (١٧) .

وكما يفرض الاسلام العمل على كل قادر ، كذلك يفرض على رآس المال أن يعمل لخدمة الأمة وينذر صاحبه بأشد العذاب ان هو تخلف بماله عن ذلك فيقول تعالى : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون )((۱۸) .

كما يفرض الزكاة لتطهير هذا المال واخراجه للعمل والا أكانته الصدقة • ف فتكون الزكاة أساسا للتكافل الاجتماعي أولا كما تكون حافزا للأموال للمشاركة في النشاط الاغتصادي للمجتمع وفي تحقيق أهدافه ،

ويضع الاسلام الضوابط لحركة المال غلا يسمح لقوة المال بالطغيان والاطمئنان بلا حساب: (( أن الانسان ليطغى ، أن رآه المتغنى ))(١٩) .

فيحرم الرشوة بأنواعها: « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون»(١٠٠٠).

ويحرم الاحتكار لأن الاحتكار جريمة ضد الانسانية تستوجب الطرد من رحمة أنله لقول رسول الله عليه المرات « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » ويقول : « من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطىء » •

كما يحرم الربا الذي يقطع الأواصر ويثير العداوة بين الناس ويضخم الثروات بغير عمل ولا يفيد الثروة العامة للمجتمع لأنه زيادة

<sup>(</sup>۱۷) رواه الديلمي في مسند الفردوس ٠

<sup>(</sup>۱۸) التسوية : ۳۶ ، ۳۵ .

<sup>(</sup>١٩) العلق: ٦٠ ٧ ع: (٢٠) البتسرة: ١٨٨ .

فى الظاهر فقطه (( وما آتيتم من ربا ليبوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله ، وما آتيتم من زكاة تريدون وجهه الله فأولئك ههم المضعفون )(٢١) •

ويأتى النص القاطع بالتحريم في سورة البقرة :

( الذين يأكلون الربا لا يقوم ون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ، ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا ، وأحل الله البيع وحرم الربا ، عمن جاءه موعظة من ربه غانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ، ومن عاد غأولئك أصحاب النار ، هم فيها خالدون ، يمحق الله الربا ويربى الصدقات ، والله لا يحب كل كفار أثيم ، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، يا أيها الذين آمنوا القوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين ، غان لم تفعلوا غأذنوا بحرب من الله ورسوله ، وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » (٢٢) ،

وتحريم الربا حض على العمل وحرب على الكسل وتشجيع للمال أو دغع به الى ميادين الانتاج النظيف •

أما عامل الطبيعة \_ كالأرض \_ فله معاملة خاصة لأن دة وق الجماعة على الأرض وما فيها واضحة بينة والاستخلاف عليها بين •

يقول تعالى: « ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين » (٢٢) ويقدول سبحانه : « وانا لندن نديى ونميت وندن الوارثون » (٢٤) •

اذلك كان الحض على اعمارها وانذار المتكاسلين على ذلك فيقول الرسول والله الله المنافع من أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين » أى يسقط حق الملكية عن هذه الأرض بعد ثلاث سنوات

<sup>(</sup>۲۱) الروم: ۳۹. (۲۲) البقرة: ۲۷۵ - ۲۷۹

<sup>(</sup>۲۲) الأعراف: ۱۲۸ . (۲۶) الحجـــر: ۲۳ .

وهي المدة الكافية لواضع اليد ليثبت غدرته على احياء الأرض والا عادت الأرض الموات للجماعة •

وحكمة الشارع واضحة غي وجوب مداومة استثمار المال لأنه أصلا مال الله ومال الجماعة والنفع يعود على المالك والأمة معا

ولذلك نزع عمر بن الخطاب رنى الله عنه الأرض التى أعطعها الرول عنه الأرض التى أعطعها الرول عن الملك المزنى حين لم يستطع استثمارها وترك له ما استطاع احداده قائلا له: « أن الرسول لم يقطعك لتحتجر » •

ويشجع الاسلام هذا المعنى حتى ليقول الرسول علي : « ما من مسلم يغرس أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو انسان أو بهيمة الاكان له به صدقة » (٢٥) .

بل ويذهب الى أبعد من ذلك في تسجيع المسلم على الانتاج فيقول على الانتاج فيقول على الدناج فيقول على الداعة وفي يد أحدكم فسيلة (٢٦) فاستطاع أن يعرسها فليفعل » (٢٧) •

وهكذا نرى الاسلام دعوة للعمل الدؤوب والاعمار وتنمية الانتاج لتحقيق مجتمع الرغاهية الذي يسعى اليه كل نظام اقتصادى على الأرض •



<sup>(</sup>۲۵) رواه مسلم .

<sup>(</sup>۲٦) أي شيئلة .

<sup>(</sup>۲۷) رواه البخساري م

## الفصيل السنشاني

#### التنمية

لقد حدد الله لخليفته في الأرض ـ الانسان ـ رسالته في قوله تعالى : (( هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها )(١) ٠

ولن يتم الاعمار المطلوب الا بالتنمية المتواصلة والسعى الدائب في الأرض بحثا عن كنوزها ، وفي البحار بحثا عما غيها من رزق ، وفي جميع عناصر الكون الأخرى •

ولعل قول الرسول مُرْتُكَم : « اذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر »(٢) يبين مدى حرص الاسلام على التنمية الاقتصادية واعمار الأرض •

بل ان الرسول ليرى أن السعى فى سبيل الرزق وخدمة المجتمع من أفضل ضروب العبادة فهو عندما ذكر له مدحا أن رجلا كثير العبادة فسأل « من يقوم به ؟ قالوا: أخوه ، فقال: أخوه أعبد منه » (٢) •

ورغم أن الجهاد في سبيل الله يعد في الذروة من الأعمال في الاسلام والطاعات ، الا أن الاسلام ينظر الى السعى في سبيل الرزق كصنو للجهاد في سبيل الله حيث يقول المولى عز وجل : « فاقرأوا ما تيسر من القرآن ، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه )(٤) .

واذا تأملنا الآية الكريمة وقوله تعالى: « فاقرأوا ما تيسر من القسرآن » ثم « فاقرأوا ما تيسر منه » وكأن المولى عز وجل ينبؤنا اللي أن هذا التخفيف هو لأهمية ما بين القولين من السعى في طلب

<sup>(</sup>۱) هــود: ۲۱ . (۲) رواه البضاري .

<sup>(</sup>٣) الجامع الصغير للسيوطي (٤) المزمل: ٢٠٠٠

الرزق والجهاد في سبيل الله وهو ما يؤكده الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أحد الصحابة الخلوة والاعتكاف لذكر الله فقال له: « لا تفعل فان مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاتك في بيتك ستين عاما» (٥٠٠٠

و « في سبيل الله » تشمل كل أوامره تعالى وما نتطلبه خلاغة الانسان في الأرض من السعى لاعمارها وهي بذلك تنمية شاملة تسميه وقي الانسان ماديا وروهيا وفق أوامر الله الشاملة لجانبي الانسان المادي والروهي والتي تعتبر العمل والسعى في سبيل الرزق من أهم العبادات يقوم به العبد ايمانا بالله حتى ليقول الرسول والمني : « لا يؤمن أهدكم حتى يحب الشيء لا يحبه الله » .

ويحدثنا الدكتور محمد عبد المنعم عفر عن أبعاد التنمية في الاسلام فيقول:

« يركز الاسلام على ثلاثة مبادى، هامة من المبادى، المركية ( الديناميكية ) للحياة الاجتماعية هي :

( أ ) الاستخدام الأمتال الموارد والبيئة الطبيعية التي وهبها الله للانسان •

(ب) الالنزام بأولويات تنمية الانتاج والتى تقوم على توغيير الاحتياجات الضرورية لجميع أغراد المجتمع دون اسراف أو تقتير قبل توجيه الموارد لانتاج غيرها من السلع •

(ج) أن تنمية ثروة المجتمع وسيلة لتحقيق مستوى معيشة أغضل المسلمين وعدالة التوزيع بين أغراده كحق أساسى للمجتمع على أغراده وفى هذا يرهب الله تعلى من عدم اعطاء المجتمع المسلم حقه غيقول حن وعلا:

« واعبدوا الله ولا تشركوا به نسينًا ، وبالوالدين احسانا وبذى القربي واليتامي والمساكين والجار ذي القربي والجار الجنب والصاحب

<sup>(</sup>٥) المستدرك الحاكم النيسابوري.

بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ، أن الله لا يحب من كان مختالا فخورا • الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » (١) •

# ويقول عز وجل أيضا:

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ألبر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم أذا عاهدوا ، والصابرين فى البأساء والضراء وحين الباس ، أولئك الذين صدقوا ، وأولئك همم المتقون » (٧) •

ويختلف الاسلام في ذلك عن غيره من النظم الأخرى فيما يختص بالمبادىء التي تحكم تنمية الانتاج وصلة هذا الانتاج بالتوزيع •

فعلى الرغم من أن النظم الاقتصادية على اختلافها تتفق جميعا على الاستفادة من الموارد بأقصى درجة ممكنة وتنمية الانتاج بالتالى الا أنها تتبع فى سبيل ذلك الأساليب التى تتفق مع مبادئها التى تنادى بها •

فالرأسمالية تهدف الى تنمية ثروة المجتمع دون النظر الى توزيع هذه الثروة ودورها فى تحقيق الرفاهية للمجتمع وتسلك فى سبيل ذلك كل السبل المؤدية الى تحقيق هذا الهدف دون اعتبار الآثارها الأخرى على المجتمع ، فلقد أدت الثورة الصناعية على سبيل المسال الى زيادة الانتاج ونمو الثروة الا أنها أضرت بالطبقة العاملة أضرارا كبيرة آنذلك ولم تضع الرأسمالية لهذا الضرر علاجا فى ذلك الوقت يواكب استخدام الآلة ويحمى المجتمع من أضرارها .

أما المجتمعية ( الاشتراكية ) غانها تؤكد على العالقة بين أشكال

<sup>(</sup>٦) النساء: ٢٦ ، ٢٧ . (٧) البترة: ١٧٧ .

الانتاج والتوزيع الا أنها ترى أن نظام التوزيع يتبع دائما شكل الانتاج ويتفق مع مصلحة الانتاج نفسه حتى ينمو الانتاج باطراد •

وفى الاسلام عكس ذلك ، فقواعد الاسلام التوزيعية ثابتة لا تتغير من عصر الى عصر ، ولا بين الأقاليم المختلفة ، والانتاج مجال اتطبيق قواعد التوزيع ، ولذا فهناك حدود وقواعد للانتاج تكيفه ضمانا لعدالة التوزيع واتساقه مع اهداف الاسلام وعلاج المشاكل التى تترتب على تعيير اساليب الانتاج .

لذلك يوجب الاسلام على المجتمع توفسير الاحتياجات الضرورية لجميع آفراده دون اسراف أو تقتير قبل توجيه الموارد لانتاج غيرها من السلع وذلك بعض النظر عن وجود الطلب الفعال على هذه الضرورات من عدمه • كذلك فان انتاج السلع الأخرى يجب أن يكون في اطار عدم الاسراف والتقتير وأن يتجنب انتاج السلع المنوع انتاجها والتي تضر بالمجتمع •

غالاسلام بذلك يعمل على أن تكون التنمية شاملة للأبعاد الروحية والمادية الفرد والمجتمع بما يؤدى الى تحقيق أقصى رفاهيــة القتصادية وأجتماعية ممكنة والمنفعة القصوى للجنس البشرى .

وبذلك يقوم النسق الاسلامي لاتتمية الاقتصادية على استمرارية عملية التنمية الاقتصادية والجمع بينها وبين التتمية الاجتماعية حتى يمكن توفير احتياجات المجتمع بما يناسب كل عصر ويتفق مع مفهوم الاسلام للتقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية متترنا بتقوى الله وشكره واقامة المجتمع الاسلامي المتماسك أفراده المتعاونون على البر والتقوى .

ومقياس التقدم الاقتصادى في الاسلام هو وفرة الانتاج وسهولة المحصول عليه مرتبطا بالأمن والطمأنينة للفرد والمجتمع في الداخل

ويبين ذلك دول الله تعالى : ( لقد كان لسبأ في مسكنهم آية ،

جنتان عن يمين وشمال ، كلوا من رزق ربكم واشكروا له ، بلدة طيبة ورب غفور ، غاعرضوا غارسانا عليهم سيل العرم وبدئناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل ، ذلك جزيناهم بما كفروا ، وهل نجازي الا الكفور ، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير ، سيروا غيها ليالي وأياما آمنين ، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أهاديث ومزقناهم كل ممزق ، ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور »(٨) .

غفى مجتمع سبأ ـ وهو مجتمع زراعى ـ كانت نعمة الله عليه تتدثل فى الأرض الزراعية الخصبة الوفيرة الانتاج السهل المنال فلما لم يقوموا بشكرها أصيبت زروعهم وأشجارهم الرئيسية ولم يبق لهم الا قليل الانتاج من أنواع محدودة من المنتجات فلما استقروا على عدم شكر النعمة فقدوا كل شيء •

وفى مجتمع آخر يقول الله تعالى: « وضرب الله مشلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون »(٩) •

ويتبين لنا من هذا المثال أن رغد العيش هو أيضا وفرة السلع وقلة تكاليف المصول عليها مع الأمن والطمأنينة وأن من لا يشكر النعمة يحرم منها •

وفى مثال ثالث يبين الله تعالى أن المشقة فى العمل وزيادة التكاليف وقلة الانتاج وصعوبة أو عدم توفية الاحتياجات المعيشية حالة سيئة لا يرضاها الاسلام للمجتمعات الاسلامية فيقول الله تعالى: « والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ، والذى خبث لا يخرج الا نكدا ، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون »(١٠) •

ويوضح أنا القرآن الكريم حاجة المجتمعات الاسلامية الى قدوة دفاعية تكفل لها الأمن والحماية من أعدائها • • يقول تعالى: « وأعدوا

<sup>(</sup>A) سبأ: ١٥ - ١٩ · (٩) النحال : ١١٢ ·

<sup>(</sup>١٠) الاعراف : ٨٥ ٠

لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم »(١١٠) •

مما سبق يتضح أن المستوى المعيشى المجتمعات الاسلامية اذن هو الذى تمثله مرحلة الانتاج الوغير الذى يتحقق بأقل تكاليف اجتماعية والذى يفى فى نفس الوقت باحتياجات أفراد المجتمع المعيشية وتحقيق الأمن له داخليا بالعدالة الاجتماعية والاسلام الاجتماعي، وخارجيا بالقوة الدفاعية التى تكفل حماية المجتمع من أعدائه فاذا لم يتحقق ذلك للمجتمع كان عليه استمرار التنمية حتى يتم الوصول الى المستوى المطلوب •

ونظرا التطور المجتمعات وتغير الاحتياجات الانسانية وتطورها باختلاف العصور فان التنمية تكون عملية مستمرة في المجتمعات الاسلامية بصفة دائمة ولذا نجد عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو في مجتمع تجارى ويقول: « ما من موضع يأتيني الموت فيه أحب الى من موطن أتسوق فيه لأهلى أبيع وأشترى » •

كما يقول رسول الله مَرْفَيْنَ : « من طلب الدنيا حلالا وتعففا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقى الله ووجهه كالقمر ليلة البدر » •

وبذلك يكون المستوى المعيشى المطلوب غى الاسسلام قائما على الموغاء بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التى تناسب العصر الذى يعيش فيه المسلمون ولا تتعارض مع قواعد الاسلام وأصوله وتتلخص بصفة عامة فى المتكل والمسرب والملبس والمسكن وآدوات الاتصال والانتقال وتكوين الأسرة والتعليم ومواجهة الأحداث والكوارث والاصابات والوفاة وتدعيق الأمن والقوة المربية وغسيرها وأن يتحقق ذلك لعامة المجتمع وليس لطائفة أو طوائف معينة دون باقى المجتمع و

من ذاك نرى أن تقديرات الدخل ليست هي المقياس الوحيد أو

٠ [١١) الانفسال : ٦٠] ٠

الدقيق لرغاهية المجتمعات وتقدمها الاقتصادى حيث هناك مقاييس أخرى يجب أهذها في الاعتبار ، كعدالة توزيعه ونوعية السلع والخدمات المتاحة لأفراد المجتمع ووضعية المستويات الدنيا من الدخول بالنسبة لنحقيق احتياجاتها المعيشية الأساسية الى جانب المقاييس المكملة الأخرى كالعمالة والانتاجية والمؤثرات الاجتماعية المختافة كالمستويات التعليمية والصحية والغذائية والأمنية وغيرها مما يجب أخذه في الاعتبار للوصول الى الحكم الصحيح على تقدم المجتمعات ورفاهيتها وهو ما يتضح جليا من مفهوم الاسلام الرفاهية ويقصر عنه المقياس السائد حاليا » (١٢) .

وهذا المفهوم الاسلامي هو خروج بالدخل من مأزق « المنفعة الحدية للنقود » التي تفول – في الاقتصاد الرأسمالي – أن النقود تخضع لقانون المنفعة الحدية أي تناقص منفعتها عند حد معين من المغنى •

غاذا أعيد توزيع هذه النقود الزائدة أو الدخل الزائد \_ كما يطالب الاسلام \_ بحيث توضع في أيد أقل دخلا لتحقق منها منفعة حدية أكبر ولتحقق المجتمع \_ ككل \_ أكبر منفعة من الدخل القومي .

※ ※ ※

## ● كيف تتحقق التنمية اسلاميا:

#### ١ ــ الادخار:

طالب الاسلام الأمة بالاعتدال في النفقة فيقول تعالى في صفة المؤمنين: « والنين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قسواما »(١٢) •

والرسول من يدعو المسلمين اللادخار حتى لا يتركوا أولادهم عالة

<sup>(</sup>١٢) مجلة الاقتصاد الاسلامي العدد (١٩) ، دبي ، ص ١١ -- ١٧ .٠ (١٢) الفرقان : ٦٧ .٠

يتكففون الناس كما ينصح بأن يمسك الرجل في بيته ما يكفى قوت سنة .

فهذه دعوة للادخار ٠٠٠ لكن الاسلام في نفس الوقت يحرم كنز الأموال وتعطيلها ٠٠ فالمولى سبحانه وتعالى يقول منذرا هؤلاء الكانزين بأشد الوعيد: « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعداب أليم ٠ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباحهم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون »(١٤) ٠

اذن الادخار في الاسلام ليس مدغا في ذاته بل هـو الوسيلة للاستثمار ، أي العمل من أجل تتمية المجتمع .

ولتحقيق هذه الغاية فرض الاسلام الزكاة حتى تنتقل الأموال الى مجال النتمية ولا تتعطل وهو المفهوم الذى أوصى به عمر بن الخطاب رضى الله عنه كافل اليتيم حيث يقول: « اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة » •

ويعزز هذا تحريم الرباحتى لا يفيد المال القاعد بل فرض الزكاة وتحريم الربا ومنع الاتجار في النقود ٠٠ هذه جميعا تدغع الأموال دفعا الى مجالات الاستثمار فيتغلب المجتمع المسلم على أهم عقبات المتنمية في مجتمعات العالم الثالث \_ وندن منه \_ وهي عقبة صعوبة التمويل وقلة الموارد النقدية اللازمة لبرامج التنمية ٠

#### **発 茶 茶**

#### ٢ - ضوابط الأساعار:

يحبب الاسلام ارخاص الأسعار لاتيسير على الناس لما في ذلك من مرضاة الله والفوز بثوابه • • بل رفع الاسلام الجالب الى مرتبة المجاهد في سبيل الله فيقول الرسول عليه: «أبشروا ، فان الجالب

<sup>(</sup>١٤) التسوية: ٣٤ ، ٣٥ ..

الى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله ، وان المحتكر في سوقنا كالملحد في سبيل الله » •

وكان على بن أبى طالب رخى الله عنه وهو أمير المؤمنين يدور فى سوق الكوفة ويقول: « معاشر التجار ، خذوا الحق تسلموا ولا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره » (١٠) والرسول مَرْقَيْ يقول : « من جلب طعاما غباعه بسعر يومه فكانما تصدق به » •

ويقول الامام الغزالى رضى الله عنه: « لا ينبغى للمتدين أن يتتصرعلى العدل واجتناب الظام ويدع أبواب الاحسان وقد قال الله يأمر « وأحسن كما أحسن الله اليك» (١٦) وقال عز وجل: « أن الله يأمر بأعدل والاحسان » (١٧) وقال سبعانه: « أن رحمة الله قريب من المحسنين) (١٨) وونعنى بالاحسان فعل ماينتفع به العامل وهو غيرواجب عليه ولكنه تفضل منه ، فأن الواجب يدخل في بأب العدل وترك الظلم وقد ذكرناه وتنال رتبة الاحسان بواحد من ستة أمور: الأول في المعابنة ، فينبغى ألا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة فأما أصل المعابنة فمأذون فيه لأن البيع الربح ولا يمكن ذلك الا بغبن ما ولكن يراعى فيه التتريب فأن بذل المشترى زيادة على الربح المعتاد أما لشدة رغبته أو الشدة حاجته في الحال اليه فينبغى أن يمتنع عن قبوله غذلك من الاحسان ومهما لم يكن تلبيس لم يكن آخذ الزيادة ظلما وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن بما يزيد على الثاث يوجب الخيار ولسنا نرى بعض العلماء الى أن الغبن بما يزيد على الثاث يوجب الخيار ولسنا نرى خبن المسترسل حرام » (١٩) •

<sup>(</sup>١٥) الاسلام والاغتصاد لأحهد الشربامي • ص ٩٣ .

<sup>(</sup>١٦) التصمص: ٧٧ · النحل: ٩٠٠ النحل

<sup>(</sup>۱۸) الاعراف: ۵۸

<sup>(</sup>۱۹) المسترسل : أى الذى أمنك ، والحسديث رواه الطبرانى والبيهتى ــ انظر احياء علوم الدين ج ٢ ص ٨١ .

والقناعة بالربح القليل لها أكبر الأثر في سرعة دوران رأد المال التي تعنى المزيد من النشاط الاقتصادي والتوسع في الأعمال لمواجهة هذا النشاط وبالتالي سعة السوق والمزيد من فتح أبواب الرزق والعمل للناس •

وذلك عدّس ارتفاع الأسعار الذى يؤدى الى كثير من الأضرار أولها التضييق على المسلمين لأن كثيرا من الناس سيحجمون عن شراء بعض ضروراتهم • نم تضييق النشاط التجارى الم سيحدثه هذا الارتفاع من بطء نى دوران رأس المال وحركة التعامل فى السوق •

أما اذا بلغت الأسعار الى الحد المعروف « بالاستفزازى » فان ذلك سيكون مدعاة الحقد الذي يوغر صدور غير القادرين على الأغنياء ويزرع البغضاء بين الناس وقد يترتب عليه الفتن الكثيرة ٠٠ وكل ذلك من الاضرار وقد نهى الاسلام عنها بنص حديث رسسول الله عليه المتفق عليه : « لا ضرر ولا ضرار » ٠

وأدى ذلك المى أن جمهور الفقهاء أباهوا النسعير لموضع ضوابط للاسعار رغم أن الرسول على الله الملب الناس منه في موجة غلاء أن يسعر لهم أجاب: « أن الله تعالى هو المذالق التابض الباسط الرازق المسعر وانى لأرجو أن ألقى الله ولا يطبنى أحد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال »(٢٠) •

ويقول الدكتور حسين حامد حسان في ذلك أن الفتوى بجواز التسعير « انما تعد تطبيقا للنص نفسه الذي منع من التسعير ـ حديث أنس رضى الله عنه موضوع البحث ـ ذلك أن الفقهاء القائلين بجواز التسعير قد اجتهدوا في استنباط مناط هذا النص وقد أداهم اجتهادهم الي أن مناط « المنع » من التسعير هو أنه ظلم للتجار طالما أن ارتفاع الأسعار في عهد رسول الله عني جاء نتيجة اقانون العرض والطلب وليس نتيجة جمع طائفة من التجار الذين يتحكمون في السوق ويحتكرون أقوات المسلمين ، وقد أشار الحديث الوارد بترك التسعير

<sup>(</sup>٢٠) رواه أنس بن مالك .

الى هذا المعنى حيث يقول الرسول عليه السلام: « انى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة فى دم ولا مال » فهذه العبارة تشير الى أن العلة فى ترك التسعير هى ترك الظلم وهذا يعنى أن ارتفاع الأسعار كان دون تدخل من التجار فاذا ما تبين أن التجار هم الذين رفعوا الأسعار المعا فى الربح الحرام فان هذا يعد ظلما يجب على ولى الأمر رفعه / والتسعير هو الوسيلة لهذا الرفع »(٢١) •

والتسعير من وجهة نظر الاسلام هو الوسيلة لسد الذريعة الى الاحتكار ومكافحة الغلاء المذى يأتى نتيجة طبيعية للاحتكار بأنواعه ٠

وقد وضع الاسلام للتسعير القواعد التي تمنع من الإجماف بالبائع ( غي عنصر نفقة الانتاج ) أو الاجماف بحق المسترى المعروف ( بعنصر منفعة السلعة ) •

والى جانب ذلك أقام الاسلام نظام الحسبة الذى بدأ غى عهد رسول الله عَلَيْ وكان من أهم وظائف المحتسب:

١ \_ مراقبة أسعار الحاجيات في الأسواق •

۲ منع التجار من تلقى الركبان (القادمين من البادية أو الريف)
 حتى تقوم السوق بوظيفتها عنى تحديد الأسعار ولا يقع الظلم على
 الريفى الذى لا يعرف اتجاه الأسعار •

٣ ـ مراقبة الموازين والمكاييل •

والهدف من كل هذه الضوابط هـ و تحقيق الربح العادل للمنتج مع عدم الاجحاف بحق المشترى في المنفعة المثلى لماله وتعاون الطرفين على تحقيق المستوى الكريم من المعيشة في المجتمع •

\* \* \*

### ٣ - تحريم الاحتكار:

يقول أبو يوسف في تعريف الاحتكار : « كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار وان كان ذهبا أو ثيابا » •

<sup>(</sup>٢١) التجارة في الاسلام ، للمؤلف ، ص ٤٠ ٠

والاحتكار في نظر الحنفية هو « شراء طعام ونحوه وحبسه الى الغلاء أربعين يوما وعند الشافعية شراء القوت في وقت الغلاء ليمدكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ وعند الحنابلة مثل ذلك بمعنى أن الاحتكار هو حبس الشيء انتظارا لغلائه وهو الأمر المرادف للامتناع عن البيع »(٢٢) •

بينما الرسول والله يقول: « من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليعليه كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة »(٢٢)٠

والأحاديث الواردة عن رسول الله وَيُؤَيِّمُ في النهي عن الاحتكار واظهار بشاعة جرمه كثيرة ، نذكر منها :

« من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برىء من الله وبرىء الله منه » •

« بئس العبد المحتكر ان سمع برخص ساءه وان سمع بغلاء فرح » •

« الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » •

« من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطىء » •

والاسلام يحارب الاحتكار ويحرمه لما ما غيه من اهدار لحرية المتجارة والزراعة والصناعة وتحكم في الأسواق يستطيع معه المحتكر أن يفرض ما ثماء من أسعار على الناس فيرهقهم ويضارهم في معاشهم وكسبهم فوق أنه يسد أبواب الفرص أمام الآخرين ليعملوا ويرتزقوا كما يرتزق المحتكر ويقتل روح المنافسة التي تؤدى الى الاتقان والتفوق في الانتاج وتدفع بعجلة التنمية الى الأمام •

ان بعض الدول تحتكر القمح وبعض السلع الغدائية وتلقى بالفائض في البحر حتى لا تنخفض الأسعار بينما الملايين من البشر يموتون جوعا ٠٠ فأى جريمة هذه التي ترتكب في حق الانسانية ٠٠ ؟

<sup>(</sup>٢٢) التسعير في الاسلام للبشرى الشوربجي ، ص ٥٧ ، ٥٨ ..

<sup>(</sup>۲۳) رواد مسلم ٠

انها جريمة تستوجب الطرد من حظيرة الله كما يقول الرسول والله على الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » •

لأن المحتكرين كما يقول جون آيز – أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية – « تائهون في مطاردة المال الذي يجب أن يكون الوسيلة الى الحياة الطيبة لا غاية في ذاته حتى نسوا العاية وأمعنوا في التعلق بالوسيلة • وخطر الاحتكار على الاقتصاد العالمي أصبح في غير حاجة الي مزيد من البيان وكلنا نعلم كيف تغلغل الاحتكار – الظاهر والخفي – في أكثر ميادين الانتاج العالمي وكيف تحالف المحتكرون من أقطاب المال عبر حدودهم مع زملائهم في بلاد أخرى ونجحوا في تحديد الأسعار التي تؤتيهم الربح الفاحش وخلقوا الأزمات وتآمروا على بخص أثمان المواد الخام التي تنتجها البلاد النامية اضرارا بأكثر من بغش سكان الأرض ولا زالت جهود الأمم المتحدة – العناصر الطيبة فيها – تتوالى وتتعثر في محاولة التخفيف من ويلات هذا الداء الوبيل » (٢٤) •

ان هذه الشركات المتعددة الجنسيات تفرض أسعارها على الناس في كل مكان وتمنع قيام المنافسة بل وتقف حجر عثرة في سبيل تحقيق التنمية في الدول النامية لأنها تقتل المحاولات الصغيرة التي تقوم بها هذه الدول لانشاء صناعة صغيرة أو تطوير زراعة بكل وسيلة ولو بصارة في أسعار البيع لدولة ما حتى تقتل مشاريعها ثم تعود الى رغع الأسعار كما نشاء •

ان هذه الشركات وأمثالها ممن جعلوا المال غاية حياتهم انما يقطعون أواصر الرحمة ويحاربون كل المعانى الانسانية الجميلة التى جاء الاسلام نتحتيقها على الأرض من تعارف وتآخى وتراحم ٠٠ ( يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم ، ان الله عليم خبير »(٢٥) ٠

<sup>(</sup>٢٤) نظرية الاسلام الاقتصادية ؛ للمؤلف ، ص ٩١ ، ٩٢ ٠

<sup>(</sup>۲۵) الحجــرات: ۱۳:

<sup>(</sup> ٣ ــ عدالة توزيع الثروة )

ولذلك فقد حرم الاسلام الاحتكار داخليا ودوليا • • فمتى نعود الى مقاييس الاسلام ونعلم أن المال ليس هو مقياس التكريم أبدا! • \* \*\*

# ٤ - تشجيع الانتاج:

قدمنا في فصل الانتاج \_ من هذا الباب \_ الكثير مما ورد في القرآن والسنة من أقوال في الحض على العمل والتشجيع على الانتاج.. ولو أدرك المسلمون حقا أن كل عمل يبتغي به المرء وجه الله سيجازي عليه في العاجلة والآجلة لما توانى مسلم لحظة في الاجتهاد والاتقان اتماما لرسالته على الأرض.

( وقل أعملوا غسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون ألى عالم الفيب والشهادة غينبئكم بما كنتم تعملون ))(٢١) .

كما يقول الرسول ولي حاضا على الانتاج: « ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو انسان أو بهيمة الاكأن أله به صدقة » (٣) .

ويزيد الاسلام الفرد الممئنانا على عمله ونتيجته حتى يمضى فى العمل وفى الاجتهاد وفى تنمية ثروته ومدوارده للتي هى ثروة المجتمع أيضا للمعترف بالملكية الفردية ويصونها ويحميها ويضمن انتقالها الى ورئته •

فتنتقل الملكية – التي هي نتيجة العمل والاجتهاد – الى الذرية الذين هم امتداد لحياة المالك الأصلى على الأرض يشعر من خلالهم بتحقيق ذاته وبلمسة من لمسات خاود الذكر في العالمين وجميعها من الفطر التي أودعها الله في الانسان وحرص الاسلام على السمو بها وتوجيهها لصائح الانسانية جمعاء •

وكما احترم الاسلام اللكية قدس أجر العامل حتى ليقول الرسول

<sup>(</sup>٢٦) التسوية: ١٠٥ عد (٢٧) رواه مسلم .

مراضي غيما يرويه عن رب العزة: « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل مراضة على بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجدرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجدرا فأستوغى منه ولم يعطه أجره » (٢٨) •

كما أوجب أن يكون الأجر بما يكفل للعامل مستوى المعيشة الكريمة من مأكل وملبس ومسكن •

وأوجب على الدولة كفالة العاجز عن العمل واليتيم الضعيف ٠٠٠ كل ذلك ليمضى العامل في عمله مخلصا متفانيا مجودا باذلا الجهد في الاتقان والرقى بما يعمل حتى تتحقق أهداف التنمية •

### \* \* \*

#### ه \_ التخطيط:

الاسلام دين العام الذي يأمر الناس بالعلم والتعلم والتدبر في كل شيء يصلح حياتهم ومعادهم ٠٠

وقد وجهنا الاسلام الى ضرورة التخطيط ليس فى الاقتصاد فحسب بل فى دَل مناحى الحياة •

وحسبنا هنا أن نذكر قول الله تعالى فى سورة يوسف وذلك فى تفسير رؤيا الملك الذى رأى : « سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات »(٢٩) .

فكان تأويل يوسف عليه السلام للرؤيا: « قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون • ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون • ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون »(٢٠) •

وهكذا رسم يوسف عليه السلام خطة ليست ثلاثية ولا خمسية بل لدة خمسة عشر عاما غيها:

١ \_ ما يزرع في السبعة الأولى •

<sup>(</sup>۲۸) رواه ابن ماجه ۰ (۲۹) يوسف : ۲۶ -

ر.٣) يوسف: ٧٤ <u>ــ ٤٩ ـ:</u>

- ٢ وكيفية حفظ الفائض حتى لا يتلف من الحشرات .
- ٣ ـ وكيفية توزيع هذا الفائض على سبع سنوات عجاف .
- دوغم الوعد بعام شدید الرخاء الا أنه أوجب على الدولة أن تحتفظ باحتیاطی غذائی: ((سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون » •

وقد نجح يوسف عليه السلام في تنفيذ الخطة وانقاذ الأمة \_ ليس مصر فقط بل مصر وما حولها من البوادي وأولها فلسطين التي كان يعيش فيها أهله \_ •

فهل بعدت خطة يوسف عليه السلام عما ينادى به علماء الادارة بعد أربعة عشر قرنا من نزول القرآن والذين يقولون بأن « الادارة هي النشاط الذي يخطط وينظم ويراقب العمليات التي يؤديها الأفراد والمواد والآلات ورأس المال • وهي توفير التوجيه والمتسيق والاشراف للعمل الانساني لمساعدته على تحقيق الأهداف العامة » •

لقد بنى يوسف عليه السلام خطته على أسس من:

- ١ ــ كفاءة الانتاج في سبع سنين ٠
  - ٢ الادخار لسنوات العسر •
- ٣ ـ تحديد الاستهلاك أو ترشيده بحيث لا يشكو الناس من قلة السلع أو ندرتها كما لا يعرضهم لخطورة قحط في سبعة أعوام قادمة فكانت خطته عليه السلام قمة في التنظيم والادارة .

 وقد حذر الرسول عَلَيْكُ من مخالفة ذلك في أكثر من حديث كقوله عليه : « من وني من أمر السلمين شيئًا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه عليه الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم » (٣١) •

وقوله عليه الصلاة والسلام عندما سأله أعرابى : متى تقوم الساعة ؟ فقال : « اذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » • قال : وكيف اضاعتها ؟ قال : « اذا وسد الأمر الى غير أهله » •

وقد روى التاريخ الكثير عن تحطيط الرسول المَيْظَةُ في كثير من الأمور لا سيما في الحروب وكيف كان يجيش الجيوش ويشرف على نموين الجيش وموارد المياه أثناء المعركة وكيف يدبر خداع العدو ليأخذه على غرة غلا يعطيه فرصة كشف خططه •

لكن الأساس العملي أو الركيزة الكبرى في كل عمل هي تقوى الله : « واتقوا الله ، ويعلمكم الله ، والله بكل شيء عليم »(٢٢) .

#### \* \* \*

### ٦ \_ البركة:

البركة بعد خطير من أبعاد الاقتصاد الاسلامي لا تعرفه نظم الاقتصاد الوضعية ولا شك في أنها لا تعترف به رغم خطورته ورغم آثاره التي لا تنكر والتي نلمسها في مختلف مناحى الحياة •

وغى بحث الدكتور اسماعيل عبد الرحمن شلبى بكلية حقسوق الزقازيق بمصر يوضح لنا أثر التقوى وهى سبب البركة فى المتنمية الاقتصادية فيقول:

« في مقدمة العهد الذي كتبه على بن أبى طالب كرم الله وجهسه لوالى مصر الأشتر النضعي قال : « عليك بجباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها » •

<sup>(</sup>٣٢) البقرة: ٢٨٢ ·

<sup>(</sup>٣١) رواد الحاكم .

وفى مصاولة لاستخلاص الدروس المستفادة من هذه العبارة الجامعة المانعة يذكر الباحث أنها توضح الآتى:

أولا — جباية خراجها ، ويعتبر الخراج من موارد الدولة وينفق منه على حاجات الرعية والمشروعات العامة وتجهيز الجيش للدغاع واقامة الأمن .

ثانيا — جهاد عدوها م أى تحقيق الأمن والأمان لمصر من غارات الأعداء عليها •

ثالثا - استصلاح أهلها • وهذا الاصلاح لا يتم الا بالقدوة المحسنة من الحاكم نفسه ، وكذا نشر العدالة بينهم والحكم بما أنزل الله والرفع من شأنهم من ناحية التعليم والصحة والمرافق المختلفة وزيادة دخل الفرد والدخل القومى •

رابعا ـ عمارة بلادها • وعمارة البلاد تعتبر من أهم ما ركز عليه الامام على في خطاب تكليفه لحاكم مصر حيث ان عمارة البلاد هي الحسراء التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى يتم الخير والرفاهية الاقتصادية لشعب مصر •

وفى كتاب آخر للامام على حدد فيه الهدف من العمارة أى التتمية الاقتصادية أرسله لوالى مصر أيضا محمد بن أبى بكر وطلب منه قراءته على شعب مصر ٠٠ يقول:

«يا عبد الله ، ان المتقين حازوا عاجل الخير وآجله ، مساركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا آخرتهم ، أباح لهم الله من الدنيا ما كفاهم به وأغناهم ، قال الله عز وجل : «قصل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون »(٢٢) ، من سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت ، وشاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون وشربوا من طيبات ما يشربون ولبسوا من أفضل ما يلبسون

<sup>(</sup>٣٣) الأعراف : ٣٢ .:

وسكنوا من أفضل ما يسكنون وركبوا من أفضل ما يركبون • أصابوا لذة الدنيا مع أهل الدنيا وهم غدا جيران الله يتمنون عليه فيعطيهم ما يتمنون لا ترد لهم عدة • ولا ينتقص لهم نصيب من اللذة • فالى هذا يا عباد الله يشتاق كل من له عقل ويعمل له بتقوى الله ولا حول ولا قوة الا بالله • •

ان تقوى الله تعالى دواء قلوبكم وشفاء مرض أجسادكم وصلاح فساد صدوركم وطهور دنس أنفسكم ٠٠ من أخذ بالتقوى غربت عنه الشدائد بعد دنوها واحلولت له الأمور بعد مرارتها وانفرجت عنه الأمواج بعد تراكمها وأسهلت له الصعاب بعد انصبابها وهطلت عليه الكرامة بعد قحوطها وتحدبت عليه بعد نفورها ، وتفرجت عليه النعم بعد نضوبها ووبلت عليه البركة بعد ارذاذها » ٠

يقول الدكتور اسماعيل: « مما سبق تتضح لنا حقيقة أمر التنمية الاقتصادية حيث ذكر الامام على رضى الله عنه أهمية تقوى الله أولا وماذا يحدث بالنسبة المتقين من خيرات كثيرة تنالهم نتيجة تقواهم حيث يحصلون على الحسنيين في الدنيا والآخرة وبذلك ينعمون كثيرا بأنعم الدنيا وينعمون بجنة الخاد بجوار ربهم ٠٠ جنة عرضها السموات والأرض أعدت لهم ٠٠

اذن نبداية قيام تنمية اقتصادية للدولة الاسلامية لا بد لها من وجود شعب يتقى الله في كل شيء حتى يعم عليهم الخير والبركات من السماء: « والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ، والذي خبث لا يخرج الا نكدا ، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون »(٢٤) .

( ولو أن أهسل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون )(٢٥) ٠

اذن غالرزق الوغير يتحقق نتيجة للايمان والتقوى حيث تتفتح عليهم بركات السماء والأرض •

 <sup>(</sup>٣٤) الأعراف: ٥٨ ، (٣٥) الأعراف: ٣٦ ،

فالبلد الطيب لا يخرج الا الطيب من النبات الذي يعود بالخير والفائدة على أهله من البشر الذين يؤمنون بالله ورسله ويتقون الله ، لهذا يتحقق لهم الرفاء • أما البلد الخبيث غلا يخرج الا النبات الردىء الذي يكلف الكثير رغم رداءته والأرض الطيبة كالمؤمن بالله أما الأرض الخبيثة فهي مثل غير المؤمن الذي لا يجنى الا السيئات ولا يحصل على رزقه الا بالمشقة والعناء والنكد » •

ويستطرد الباحث فيقول: « كذك حين قام سيدنا نوح عليه السلام بدعوة قومه الى وهدانية الله والاستغفار حتى يرضى الله عنهم واذا ما رضى عنهم غانه يعدهم بالخير الكثير: « فقلت استغفروا ربكم أنه كان غفارا • يرسل السماء عليكم مدرارا • ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا »(٢١) •

وهذا كله ترغيب لهؤلاء القوم كى يؤمنوا بالله العزيز الحميد ويحصلوا على مقابل ذلك وهو الخير الكثير ولكن هؤلاء القوم لم يؤمنوا ذلم يتحقق لهم ما وعدهم الله •

ونجد فى الترآن الكريم من هذه المعانى ، ومنها قوله تعالى : ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون )) (٢٧) .

ويؤكد الباحث أن بداية قيام التنمية الاقتصادية في المجتمع الاسلامي هي تقوى الله وعبادته وعدم معصيته ، والرسول والله يقول : « ليس الايمان بالتمنى ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل » (٢٨) .

والمولى سبحانه وتعالى يؤكد لنا فى قوله الكريم: « ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة ألى قوتكم ولا تتولوا مجرمين »(٢٩) ٠٠ يؤكد لنا وعده بالخير والقوة والتمكين اذا الترمنا بأوامره واجتنبنا نواهيه ولم نلجأ الا اليه ٠

<sup>(</sup>٣٦) نوح : ١٠ - ١٢ .٠ (٣٧) النحال : ١١٢ .

<sup>(</sup>٣٨) مجلة « النور » القاهرية الصادرة في ١٩٨٣/٦/٨ .

<sup>(</sup>۲۹) هـود: ۲۰ .

ولننزل الى أرض الواقع لنرى أن كل ما جاء بالقرآن سنة كونية لا تتخلف ، ووعد لابد أن يتحقق تماما كشروق الشمس ومغربها وتوالى الليل والنهار ٠٠٠

لقد حكم عمر بن عبد العزيز \_ الراشد الخامس \_ بعد فترة من الظلم والاستبداد فرد المظالم ونشر ألوية العدل الذى هو أساس من أسس اقتصاد الاسلام فماذاً كانت النتيجة • • ؟ رغم أن حكمه لم يمتد لأكثر من واحد وثلاثين شهرا • • ؟

لقد عم الخير أمة الاسلام وفاضت خزائن بيوت أموال المسلمين متى أن والى عمر على افريقية \_ تونس والجزائر \_ يشكو اليه اكتظاظ بيت مال الزكاة فيأمره أن يشترى عبيدا ويعتقها فيفعل لكن المال بعد أن أعتق كل العبيد ما زال كثيرا فيأمره أن يسدد الدين عن المدينين فيفعل حتى لا يبقى مدين واحد وما زال هناك مال كثير فيقول له الخايفة : زوج الأبكار من الشباب • • ليحصن المجتمع من الانحراف •

وفى بلد زراعى كمصر كم رأينا حقلا سليما وسط حقول مصابة أو قليلة المحصول • لأن صاحب الحقل المبروك يقوم باخراج زكاته فيطهر ماله وينميه •

« وبضدها تتميز الأشياء » • • فلننظر ونتدبر بعض ما يحدث على أرض الواقع لمن يخالف عن أمر الله • •

غنرى أن غرعون لا طغى وتجبر وكذب رسل ربه وظلم بعض رعاياه الذين استخلف عليهم ليرعى فيهم أمر الله • • نرى \_ قبل أن يغرقه الله ومن معه غى قصاص ذاتى \_ المصائب تترى على قومه الذين استخفهم فأطاعوه:

« وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها غما نحن لك بمؤمنين٠ فأرسلنا عليهم الطوغان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين »(٤٠) ٠

<sup>(</sup>٠٤) الأعراف : ١٣٢ ، ١٣٣ .

والطوفان كما نعرف في مصر هو الفيضان العالى الذي يعرق الزرع، والجراد يأكل الزرع غلا يبقى على شيء من اللون الأخضر في الأرض.

ومند أعوام ثلاثة (١٠) ظهرت الفئران في بعض القرى تاتهم المحاصيل بعد نضجها وقامت السلطات المسئولة في هذه البلاد بعملية المقاومة المكنة بالمبيدات الكيماوية وبالطرق العلمية لكن الفئران تختفي من مكان لتظهر في مكان آخر أثد فتكا وضراوة ٠٠ لأن العلاج الحق هو ايتاء حق الله وتطهير المال بالزكاة ٠٠ أليس هذا هو ما صوره لنا القرآن الكريم في قصة أصحاب الجنة (٢٠):

( انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصرمنها مصبحين و لا يستثنون و فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون و فأصبحت كالصريم و فتنادوا مصبحين و أن اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين و فانطلقوا وهم يتخافتون و أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين و وغدوا على حرد قادرين و فلما رأوها قالوا انا لضالون و بل نحن محرومون و قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون و قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين و فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا ياويلنا انا كنا طافين و عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون و كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر، لو كانوا يعلمون) (٢٤٠٠) و انها سنة من سنن الكون ووود.

ولننظر حولنا اليوم (عام ١٩٨٥) لنرى كيف تمضى سنن الله التى ذكرها في القرآن لا تتخلف ٠٠ يقول تعالى: « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمرا »(١٤)٠٠٠

واذا أخذنا « أمرنا » بمعنى أكثرنا \_ أحد معانيها \_ فأى كثرة

<sup>(</sup>١١) في عام ١٩٨٢ • (٢١) أي الحديقة •

<sup>(</sup>٣٤) القلم: ١٧ ـ ٣٣ . (٤٤) الاسبراء: ١٦ .

من المترفين كانت في بيروت ؟ وأي فساد كان يسرى في بيروت وملاهيها التي لا تحصى ٠٠

فماذا كانت النتيجة ٠٠ ؟ تدمير شامل لبيروت ٠٠ وبأيدى أصحابها وأيدى الآخرين ٠٠

ومثلها كانت أغادير على شاطىء المحيط الأطلسي في المعرب فجاءها زلزال أغرقها .

ومثلها كانت بومبى فى ايطاليا فى التاريخ القديم فدمرها البركان ٠٠٠

انها سنن الله التي لا تتخلف ٠٠٠٠

ويحدثنا البهى الخولى في كتابه « الثروة في ظل الاسلام » عن النبركة فيقول:

« ولهذه الأرزاق المعنوية سننها الروحية ولكنا بصدد ما يتصل منها بالمراغق الاغتصادية وتنميتها ومضاعفة غلتها وهي البركة • • فقد أخبرنا تعالى أنه بث سر البركة قبل أن يقدر لنا الأقوات في أرضنا وذلك قوله: « قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ، ذلك رب العالمين • وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين »(٥٠) •

ونمر سراعا فلا نعرض لهذه البركة ببيان ، ويكفى أنها تخالط أرزاقنا وأقواتنا فى الأرض \_ على كيف لا ندركه \_ فتهب لها الوفرة والنماء والبقاء من حيث لايحتسب العقل ، ولن يبلغ الاستغلال مداه فى الاسلام الا اذا استخلصنا سر النماء والبقاء مع ما نستخلص من ثروات المرافق والا فهو العيشر الميت والرزق المحوق ٠٠ وما دمنا بصدد سنن الاسلام فى استغلال المرافق فلا بد من ذكر شىء عن سننه الروحية تحقيقا لمنهج الاسلام فى تناول الجانب الروحي لدى علاج كل أمر ٠

من هذه السنن:

(أ) ذكر الله في الضمير والذهن كلما استقبلنا موردا من موارد

<sup>(</sup>٤٥) فصلت : ٩ ، ١٠ ه

نعمه ١٠٠ وذاك أمر طبيعى فان تلك المرافق انما هى خلقه سبحانه وأثر رحمته وفضله بين آيدينا ، ومن شأن النعم أنها آثار تحدث بفضل المنعم وتجدد ذكره وشكره تعالى فى الضمير ١٠٠ وذلك من أهم أسباب رعاية النعم وتثميرها على ما يقول تعالى : (( لئن شكرتم لأزيدنكم))(١٤) وفى سورة الكهف ضرب الله مثلا رجلين لأحدهما جنتان وأى حديقتان ممثمرتان ، بهما من أنواع الفاكهة والزرع ، فلم ينظر فيهما أنهما خلق الله أرادهما له ، فأدركه احساس العلو : (( فقال فيهما أنهما خلق الله أرادهما له ، فأدركه احساس العلو : (( فقال لساحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ))(١٤) فأخبره صاحبه أن ذلك فتنة وأرشده الى الحال التي ينبعى أن نستقبل بها نعم الله استدامة لها وتزكية ، فقال : (( ولولا الد دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله )) (١٤) وقوله : (( ما شاء الله الى المدر والنعم هو ما شاء الله لى الله تعالى : (( وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ))(١٤) •

(ب) تقوى الله سبحانه والاستقامة على ما أنزل من أمر ونهى ٠٠٠ فذلك \_ على ما جاء به الوحى \_ مفتاح كل بركة وهو جل شأنه يقول: (( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) (٥٠٠) ٠

« ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم الأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم »(١٥) •

ومعنى تقوى الله ، أن نحذر أنواع الفساد والمعاصى التى تغضبه وتعرضنا لعقابه .

(ج) حركة القلب في كسب مواهب الرزق الروحي ٠٠ فانه تعالى

<sup>(</sup>٢٦) ابراهيم : ٧ .٠ (٧٤) الكهف : ٣٤ .

<sup>(</sup>٨٤) الكيف : ٣٩ . (٩٤) الكيف : ٢٦ .

<sup>(</sup>٥٠) الأعراف: ٣٦ . (١٥) المسائدة: ٢٦ .

قدر في الأرض أقواتها • كما بث فيها سر البركة واد جعل الله ذلك لنا فقد جهزنا بمواهب ادراكه فجعل عمل الجوارح سبيل كسب الرزق الحسى ، وجعل عمل القلب سبيل الرزق الروحي الذي هو حقيقة الوفرة والنمو (٢٠) • • • وقد قدمنا من عمل القلب أمرين: تقوى الله ، وذكره تعالى في كل نعمة ، ولكن لابد له من حركة ايجابية نحو ذلك هي الارادة والرغبة فيما عند الله على ما يقول تعالى: « والى ربك فارغب »(٥٠) •

فاذا أقبلنا على مواردنا الاقتصادية لتحصيل غلتها المحسة ، فليكن لنا وعى لا مو وراءها ، ولتكن لنا همة تتجاوز المحدود الى الطموح الى الله أن يزكيه بما له من سر الوغرة والنماء .

وهذا بعض ما رسم لنا تعالى فى قوله: « ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون » (١٥٠ ممرد الأمر الى ما نبتغى لدى الله من سعة النعمة والرغبة اليه تعالى: « انا الى الله راغبون » (١٥٥) ما الله من سعة النعمة والرغبة اليه تعالى: « انا الى الله راغبون » (١٥٥) م

نخلص مما تقدم الى:

أن التنمية غي الاسلام هي تنمية متوازنة تستهدف عدالة التوزيع قبل كل شيء ٠٠

هى ليست تنمية رأسمالية تستهدف تنمية ثروة المجتمع دون نظر الى توزيع هذه الثروة .

وهى ليست تنمية اشتراكية يخضع فيها التوزيع لصيغة الانتاج وشكله وتستهدف سد حاجات الدولة وفق أطماع وأهواء القائمين على سياستها لا وفق احتياجات أفراد الأمة .

<sup>(</sup>٥٢) جاءت الفاظ الوفرة والنمسو والبقاء والعلو ونحوها في كتب اللغسة والتفسير شرحا لمعنى البركة ولا سيما في تفسير قسوله تعسالى: ( تبارك الذي بيده الملك )) ( الملك : ١ ) .

<sup>(</sup>٥٥) الثروة في ظل الاسلام ، للبهي الخولي ، ص ١١ \_ ١٤ .

انما هى تنمية اسلامية تستهدف الانسان نفسه فلا تستعبده المادة كما فى النظام الرأسمالى ولا يستذله النظام كما فى التنميسة الاثمتراكية ٠٠٠

انه انسان حر يعمر الدنيا ويؤدى أمانة الاستخلاف فى الأرض ويضمن له المجتمع حد الكفاية الأفى ظروف طارئة كمجاعة أو حرب ٠٠ ففى هذه الحالة يأمرنا الاسلام بأن يتواسى الجميع فى حد الكفاف ٠٠



## القصل الشالث

### الأجـــور

قدمنا في هذا الباب الحديث عن الانتاج والتنمية وهما أساس الحصول على الدخل القومي للدولة الذي هو موضوع التوزيع • والأجور هي أهم أنواع التوزيع لأنها تمثل حصة العمل في الدخل القومي •

والعمل في الاسلام هو أهم أعمدة الثروة ولذلك هو واجب على كل قادر من الأفراد من فاذا كان الله قد أودع كل نفس مواهبها وقدراتها فواجب النسخص الذي أتيحت له الفرصة لأن يجد العمل الذي يتفق مع قدراته أن يعمل الى أقصى ما تسمح به هذه القدرات لأنه أصبح مسئولا أمام الله والمجتمع الذي يجب عليه أن يوفر له البيئة المناسبة كي ينتج ويبذل طاقته من العطاء مع وذلك قوله تعالى: « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ، وستردون الى عالم الفيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون »(۱).

وهذا العمل بمسئوليته الدنيوية والأخروية هـو عمل في الأرض ومعترك الواقع لا في صومعة ولا في سبحات الأوهام •

( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه )(٢) • ومناكب الأرض هي أنحاؤها العريضة وآغاقها المتدة أفقا وراء أغق • • أي أنه يجعل الواقع كله ميدان العمل ولا يرضي لعباده منه بالنشاط المحدود بالتخوم المحلية •

فالعمل هنا للعمران بمختلف أنواعه من زراعة وصناعة وتجارة كما أمر به الله: (( هو أشأكم من الأرض واستعمركم غيها ))(٢) .

· 10: طلل (۲)

<sup>(</sup>۱) التوبة : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) هـود : ٢١ م

« وقال أئمة التفسير والفقه: ان الاستعمار هنا هو طلب العمارة والطاب من الله على سبيل الوجوب - أى الفرض - ويكون بالزراعة والأبنية والصناعة واستخراج المعادن »(١) لأن الرسول مليسة يقول: « التمسوا الرزق في خبايا الأرض » (٥) •

ويثير الاسلام أقصى طاقات الفرد ومواهبه الى خفايا العمل ودقائقه بالاحسان والجودة فيريه أنه مسئول عن ذلك بالذرة لا بما فوقها لا ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره • ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) (١) •

كما أوجب علينا شكر النعمة بتعهدها بالصيانة والرعاية ليستمر الانتاج وتتحقق التنمية • ويضرب الله لنا المثل في نتيجة الاهمال بقصة حبأ: (( لقد كان لسبأ في مسكنهم آية ، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له ، بلدة طيبة ورب غفور • فأعرضوا فأرسلنا عليهم سبل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل • ذلك جزيناهم بما كفروا ، وهل نجازي الالكفور )(۷) •

لقد أهملت الخزانات والسدود التي تنظم ري أراضيهم فلم تثبت السيل فاكتسحها ودمر وأتلف ما وراءها •

« فالاسلام يفرض العمل على الانسان ولا يجعل من حقه أن يعمل أو لا يعمل ، كما هو الحال في النظام الرأسمالي القائم على الحرية التامة للفرد • فالانسان الفقير في ظل الرأسمالية مضطر للعمل حتى لا يموت جوعا • أما الانسان الغنى صاحب رأس المال فلا حاجة له بالعمل ولا يضطره أحد لذلك فعائد رأس المال سيأتيه وهو نائم •

والاسلام يرى أن العمل حق وواجب على الفرد ازاء المجتمع الذي يعيش فيه ٠٠٠ فلا وجود لعاطل أو كسول ٠

<sup>(</sup>٤) الثروة في ظل الاسلام ، للبهي الخولي ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>o) المقاصد عن هشام بن عروة ·

<sup>(</sup>٦) الزلزلة : ٧ · ٨ · ٧ . الزلزلة : ٧ · ٨ · ٧

والعامل المسلم مطالب بالعمل ليس لأنه سيموت جوعا وانما لأنه يؤدى واجبه ندو المجتمع ٠٠

وفى المجتمع الاشتراكي ارادة المجتمع هي الفعالة والمؤثرة وتختفي بجوارها الارادة الفردية الشخصية •

وعلى العكس من ذلك في النظام الاسلامي ، فللفرد ارادة ذاتية مؤثرة وموقف المجتمع أو الدولة من هذه الارادة هو توجيهها بالوسائل الأدبية وقد تصل الى الوسائل المادية اذا هدد المجتمع نتيجة قعسود أبنائه عن العمل •

وفى ذلك يتول أساتذننا من الأصوليين: « أن القيام بما يازم المجتمع الاسلامي فرض كفاية على الجميع »(٨) •

بمعنى أن تسد كل ثغرة في المجتمع فيوجد الكفاية من أصحاب كل مهنة وحرفة ، كالأطباء والزراعيين والكيمائيين وغيرهم كفرض كفاية ان قام به البعض سقط الاثم عن الآخرين وان لم يقم به أحد طوق الاثم الأمة وأولى الأمر منها خاصة ٠٠

ان هذه الذريضة تجعلنا لا نحتاج الى تسول الخبراء من كل ملة وجنس بما يحملون الينا معهم من معتقدات وأعراف فاسدة •

والاسلام بذلك ينظر الى العمل نظرة اجتماعية على أنه ليس ملكا فرديا مطلقا ومنفصلا انفصالا تاما عن المجتمع ولذلك فهناك حقوق وواجبات متبادلة بين العامل والمجتمع الذى يعيش فيه •

بينما العلاقة بين العامل ومجتمعه في ظل النظيم الرأسمالية تخضع للحرية الفردية البحتة • لذلك كانت العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في ظل النظم الرأسمالية هي علاقة مشاكسة رعداء في أغلب الأحيان ، فالنقابات العمالية دائما تطالب بالمزيد من الأجور لا سيما كلما ارتفعت أسعار السلع وضرورات الحياة ، وأصحاب الأعمال يحاولون دائما ألا ترتفع أجور العمال عن « حد الكفاف » •

<sup>(</sup>٨) تمايز الاقتصاد الاسلامي عن الفكر المعاصر ــ رسالة ماجستير لعرب فؤاد ، ص ٣٣٥ ، ٣٣٦ .

<sup>( }</sup> \_ عدالة توزيع الثروة )

والعمال في رأى أصحاب نطرية الكفاف من الاقتصاديين لا يختلفون في طبيعتهم عن الآلة التي تحتاج لمصاريف لادارتها واصالحها واستبدالها بغيرها عندما تبلى فكذلك العامل يحتاج الى نفقات تقيم أوده وأسرته ليعيش عند حد الكفاف ٠٠ ولن يعير من هذه الحقيقة قلول بعض الاقتصاديين المعاصرين بأن العامل « يبيع جهده » أو « خدمة العمل » ٠٠٠

لذلك يرى بعض الاقتصاديين أن هذا الوضع بالنسبة للعمال أسوأ مما كأن يكفله العامل نظام الرق غيما مضى من القرون •

فالعامل الرقيق كان يضمن مأكله وملبسه ومسكنه وغى أمان من مخاطر البطالة التى تعرض العامل وأسرته فى كثير من دول العسالم للجوع والعرى بن والهلاك .

وتأتى النظرية الاشتراكية لتقول ان قيمة أى سلعة تتحدد بكمية العمل التى آنفقت فى سبيل انتاجها بمعنى أن العمل هو العامل الأساسى فى الانتاج ويجب أن ينال العامل عائدا يتمثل فى زيادة أجره عن حدد الكفاف ويمثل نصيبه الفعلى فى عملية الانتاج .

لكن التطبيق العملى فى خل الاشتراكية لم يخرج بالعامل الى وضع أغضل مما هو فى ظل النظم الرأسمالية بل ظل كما هو آلة أو ترسا فى آلة ينال القليل من الأجر لأن الدولة تبحث وراء التراكمات الرأسمالية لتجديد المصانع أو اللحاق بالتطور العلمى السريع فى مجالات الانتاج فى العالم أو الصرف على الانفاق الحربى المتزايد •

بل شاهدنا في بعض التجارب الاثمتراكية كيف تفاوتت الدخول بشكل رهيب حتى بلغ أكبر مرتب في الدولة خمسين ضعفا من أصغر مرتب والتهمت مصاريف الادارة وتكاليف البيروقراطية المغرقة معظم الأرباح المستهدفة بل وأساءت الى نوعية الانتاج نفسه وهكذا ظلت وجهة النظر المادية للعمال كسلعة خاضعة للعرض والطلب خاضعة في أجورها لنفس العوامل الاقتصادية التى تؤثر على أسعار أى سلعة أخرى في السوق فلم تتحقق العمالة الكاملة في ظل النظام الرأسمالي

المعدل الذى نادى به الاقتصادى اللورد «كينز» ولا أظن أن من تكافؤ الفرص أن يترك الشاب الخريج من عامين الى سنة أعوام متعطلا فى لنتظار فرصة العمل التى تتيحها له الدولة من خلال مكاتب العمل فى ظل بعض النظم الانستراكية ، بل أن ذلك أهدار لحقه فى الحياة الكريمة التي فرض الاسلام على الدولة توفيرها لرعاياها كما أنه أهدار لقوة العمل المعطلة ذاتها وذلك خسارة كبيرة على الدولة واقتصادها .

ورغم ما تحقق في ظل النظم الرأسمالية من ثراء فاحش لرجال الأعمال على حساب فئة العمال الكادحين الذين عاشوا على الكفاف نجد من يقول: « أن النقابات العمالية قد اشتد ساعدها واستطاعت في بعض البلاد الصناعية الكبرى أن ترفع من أجور العمال وتعمل على تحسين أحوالهم •

ولكن الدولة في هذه البلاد وجدت أن المفاوضات بين أصحاب الأعمال ونقابات العمال تصل في بعض الأحيان التي طريق مسدود وأن في ذلك ضررا يلحق بالبلاد فبدأت تتدخل لفض المنازعات بين هؤلاء وهؤلاء حرصا على سلامة الأوضاع الاقتصادية والمالية ٠٠ » وبذلك نستطيع القول بأن دور تدخل الدولة جاء متأخرا ، بل جاء كمرحلة أخيرة للعلاج وليس كطريقة للوقاية (٩) ٠

والمشاهد أن تدخل الدولة في أغلب الأحوال ليس لصالح العمال بقدر ما هو الى جانب رجال الأعمال • وقد تقدم مصلحة رجال الأعمال في بعض الأحيان على مصلحة الدولة نفسها لا سيما من وجهات النظر الايديولوجية • ولعل ما فعلته حكومة المحافظين في بريطانيا هذا العام ( ١٩٨٥ ) من اذلال لعمال المناجم وارغامهم على العودة لعملهم دون تحقيق مطالبهم بعد اضراب طويل قيل انه أطول اضراب شهدته البلاد • ما زال ماثلا للأذهان • •

ان كل ذلك على « العكس مما جاء به الاسلام الذى جعل الحد الأدنى للدخول هو الكفاية وليس حد الكفاف •

<sup>(</sup>٩) من رسالة ماجستير ، لعز العرب فؤاد ، ص ٨٣ .-

كما أن واجب الدولة أن تتدخل منذ اللحظة الأولى حرصا على كل غرد تحت ولايتها واستشعارا بمسئوليتها الجسيمة ازاء كل مولطن •

بل ان عمر بن الخطاب يذهب الى أبعد من ذلك فيقه ل مقالته المشهورة: « والله لو عثرت بعلة في الطريق بالعراق لكنت مسئولا عنها أمام الله ، لم لم أمهد لها الطريق » ؟ •

كما أن الاسلام يحرم الاحتكار ولايسمح بقيام مؤسسات احتكارية يديرها أفراد لمصلحتهم وانما تقوم الدولة بادارة الصناعات والمرافق الهامة عفاظا على المجتمع ومنعا من استغلاله •

فالعامل ينال أجره على أساس حد الكفاية كحد أدنى للمعيشة والسلع تقدم للمجتمع بسعر مناسب لا شبهة للاستغلال فيه » (١٠) •

والاسلام بذلك يشتمل على تنظيم أولى ومبدئى للأجر قبل أن ييداً العرض الفعلى في السوق وهذا التنظيم أو المبدأ هو أن يكون الأجر بالنسبة للعامل مقدرا بالكفاية وهو موقف مبدئى معلن للعمال وأصحاب الأعمال يسبق دور السوق وعلى أصحاب الأعمال أن يأخذوا في اعتبارهم أن الأجر لن ينزل عن حد الكفاية المعتبرة شرعا بصرف النظر عن عوامل العرض والطلب في سوق العمل •

وأجر العامل هو من أقدس الحقوق في الاستلام حتى لينذر الرسول والتي من يظلم فيه بخصومة رب العزة يوم القيامة فيقول عليه السلام فيما يرويه عن رب العزة: « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بى ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره »(١١) .

ومستوى هذا الأجر قد تحدد فى قصة موسى عليه السلام للسام للسقى لابنتى شعيب «قالت احداهما يا أبت استأجره ، أن خسير من استأجرت القوى الأمين • قال أنى أريد أن أنكحك أحدى أبنتى هاتين

<sup>(</sup>۱۱) رواه البخاري ٠

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ص ٢٨٤ ٠

على أن تأجرنى ثمانى حجج ، فان أتممت عشرا فمن عندك ، وما أريد أن أشق عليك ، ستجدني أن شاء الله من الصالحين »(١٢) •

وروى أن النبى مَرَّفَ عندما قرأها قال : « آجر نفسه والله على عفة فرجه وطعام بطنه » أى أنه أجر نفسه بطعامه وكسوته وسكنه ومهر ابنة صاحب الدار ٠٠ أى أنه عاش فى مستوى صاحب العمل نفسه ٠

لكن الاسلام يبدأ في تنظيم الأمر بتقرير حق العمل لكل انسان ، فقد روى البخارى أن رجلا جاء الى النبى وَ يُعَيِّمُ يطلب منه صدقة فأمر النبى بالانتظار ثم دعا بقدوم ودعا بيد من خشب سواها بنفسه ووضعها غيها ثم دغعها للرجل وأمره أن يذهب الى مكان معين ليحتطب ليكسب قوته وقوت عياله وطلب اليه الرسول أن يعود بعد أيام ليخبره بماله ٠٠ وقد أفلح الرجل في تحسين حاله ٠

والرسول مَنْ ما كان ينطق عن الهوى وكانت أعماله تشريعا لهذه الأمة وهديه هو ما أمرنا بالسير عليه فالله تعالى يقول: « وما أرسلنا من رسول الا ليطاع بانن الله »(١٢) • • • « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا »(١٤) • • فيكون في هذه المسألة تشريع خطير للعمل يتفق مع مسئولية الفرد التي يقررها قول الرسول مَنْ في هذه راع وكل راع مسئول عن رعيته » •

ونضرج من هذه الحادثة بالمبادىء الآتية:

الأول: أن المتعطلين كانوا يرون لهم حقوقا على الدولة فيذهبون اللى ولى الأمر باسم هذه الحقوق ليدبر لهم أمرهم بما يراه ، وكانوا يذهبون بملء الكرامة والعزة لأن صاحب الحق لا يكون ذليلا ٠٠ وما نظن أن طلاب الاصلاح يحلمون بخير من هذا ٠

الثاني : أن الدولة تقر المتعطلين على هذه الحقوق وتعترف لهم

<sup>(</sup>١٢) القصص : ٢٦ ، ٢٧ . ﴿ (١٣) النبسياء : ٦٤ .

<sup>(</sup>١٤) الحشر: ٧.

بها ولا تنكرها عليهم بدليل أن رسول الله علي استمع المي شكاية الرجل ولم يزجره وأقره على حضوره اليه ولم يطرده •

وهذه انسانية سامية لا تنبع الا من معين الاسلام وما أحرى أن نتأسى بها .

الثالث: أن الدولة لا تكتفى فقط بالاعتراف بحقوق المتعطلين بل تدبر لهم العمل فورا ولا تتركهم للتسويف والمماطلة • • فقد رأينا الرسول عليه السلام لم يأمر الرجل بالانصراف الا بعد أن دبر له العمل والمكان الذي يعمل فيه وهذا أقصى ما تطمح اليه أنظار العمال في العالم •

الرابع: اطمئنان الدولة على يسر العامل ورخائه • وقد رأينا الرسول عليه السلام لم يكتف بايجاد العمل المتعطل بل طلب أن يعرف ما صارت اليه حاله ليطمئن عليه وهذا هو السمو الذى تفرد به الاسلام دين الله ونعمته الجامعة لكل خير وسعادة •

الخامس: وهذا المبدأ الخامس أشار اليه الامام الغزالي في كتاب « الاحياء » اذ ندب ولى الأمر بعد كل هذا لأن يزود العامل بآلة العمل غلانجار آلة النجارين وللحداد آلة الحدادين وهكذا • لأن رسول الله مَيْنَةُ جهز الرجل بآلة العمل • اذ أحضر القدوم ووضع لها اليد ودغعها اليه • ولم نجد فيما نعلم شريعة نصت على مثل هذا • غاذا وجدت غهو نهاية ما يطمح اليه العمال من أنواع الرعاية والكرامة والخير •

وبعد أن يقر الاسلام حق العمل لكل انسان يحرص على تأكيد كرامة العمل لأن العامل وصاحب العمل طرفا عقد لا يعلو طرف منهما على الآخر حتى ليؤاكل الخادم سيده ، ويأمر الرسول مليلية بأن نلبسه مما نلبس ونطعمه مما نأكل •

وقد قدمنا قول الرسول مُنْقِينَة عن قداسة أجر العامل حتى ليضع جريمة أكل عرق الأجير في صف جريمة الغدر بالانسانية ومع خيانة العهد بعد الحلف بالله غدرا بذمة المفالق •

كما يقول عليه الصلاة والسلام: « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه » (١٥) •

ويقول: « من استأجر أجيرا غليسم له أجره »(١٦) .

وفي هذين الحديثين يرعي الاسسلام حاجة العامل النفسية والمادية ١٠ فلا سُكُ في أن الوفاء بالأجر والتعجيل بهذا الوفاء يشعر العامل بأن عمله مقدر وبأن صاحب العمل يعني به وبشئونه وبمكانته في المجتمع ١٠ كما أنه يقي العامل مذلة الحاجة لأن العامل غالبا ها يكون بحاجة الى أجره لسد حاجاته وحاجات عياله ، وتأخير أداء الأجر يؤذيه ويحرمه من ثمرة كده في أنسب أوقاتها ١٠ كما أن تسمية الأجسر تطمئن نفس العامل وخاطره ٠

ويتعمق الاسلام بنظرته مشاكل الأجور ويتتبع العامل في أدق مشاكله فلا يترك عمال التراحيل تحت رحمة المقاولين ومقدمي العمال يقتسمون معهم أرزاقهم لأن ذلك مخالف لأصل من أصول الاسلام، وهو ألا كسب بلا جهد ولا مال بلا عمل، فضلا على ما فيه من ظلم واهجاف • • ولقد قال على المائفة من ألناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا يحون على طائفة من ألناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا » • • •

بل أن الاسلام ذهب إلى أبعد من هذا في تقدير الأجر عندما قرر حق العامل في أن تكون له أسرة وأن يكون له خادم • • فلقد روى عن رسول الله علي أنه قال: « من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة ، فان لم يكن له خادم فليكتسب خادما ، فإن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا » •

وفى رواية ابن حنبل: « من ولى انا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا أو ليست له زوجة فليتزوج أو ليس له خادم فليتخذ له خادما أو ليس له دابة فليتخذ دابة » (١٧) .

<sup>(</sup>١٥) رواه الشيخان ٠ (١٦) رواه الشيخان ٠

<sup>(</sup>۱۷) رواه أحمد وأبو داوود .

وهذه الرواية الأخيرة تحتم على صاحب العمل أن يكفل وسيلة المواصلات للعامل عنده لا للعمل فقط بل لقضاء حوائجه الأخرى لأن الدابة ستكون ملكا له أو يعطيه من الأجر ما يكفل له تعطية نفقات انتقاله وهو ما يسمى بلغة العصر « بدل انتقال » •

بل ويزيد الرسول عَيْنَ في حديث آخر: « الحوانكم خواكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل مالا يطيق ٠٠ فاذا كلفتموهم فأعينوهم » ٠

فاذا تأملنا الجزء الأخير من الحديث: « ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق ع فاذا كلفتموهم فأعينوهم » • • نجد أنه يضع مبدأ هاما في العمل • • هو ألا يكون العمل فوق طلقة العامل • • أي لا يستنزف قوته وحيويته لأن هذا الذي يستنزف دماء العامل مستغلا حاجته الي القوت انما هو لص بل قاتل سفاك يقضى على حياة العامل في بطء ويستنزف دماء قطرة قطرة عطرة عطرة عطرة عطرة على حياة العامل على بطء ويستنزف

لكن الاسلام لا يرضى بهذا الاستغلال غيامر أتباعه بعدم ارهاق العامل أو بعبارة العصر « بتحديد ساعات العمل » • • « غاذا كلفتموهم فأعينوهم » في حالة زيادة العمل عن الحد المعقول زيادة مؤقتة كانت الاعانة المطلوبة بالمشاركة في العمل ولا شك في أن الاسلام بذلك يريد أن يذيق صاحب العمل بعض ما يلقاه العامل من مشقة ليتقى الله ويعطى العامل حقه من الراحة ونصيبه العادل من الحياة •

وقد تكون الاعانة « بالأجر الاضافى » ٠٠ وهو أيضا يتيح العامل فرصة أكبر في متع الحياة وضروراتها ٠

وهكذا نجد أن الاسلام ينظم حوافز الانتاج في حقل العمل بما يوفره للعامل من راحة نفسية وبدنية تتمثل في الأجر الذي يكفل له حاجياته والعمل الذي لا يرهقه ويسهل أسباب السعادة الدنيوية بتزويج من لا يستطيعون مئونة الزواج ولو كان ذلك من بيت مال المسلمين لأن راحة العامل توفر خيرا كثيرا للمجتمع •

وهناك في الاسلام حالات يعطى فيها العامل الحق في المساركة في ناتج العمل مثل:

ا ـ عقد المضاربة وهو عقد فيه شريك برأس المال وآخر بالعمل وهو الذي يسمى بالشريك المضارب أي الذي يضرب في الأرض ابتغاء فضل الله ويلجأ لمثل هذا العقد صاحب رأس المال المريض أو العاجز عن العمل أو النساء أو من لا يجيد فنون التجارة ، وقد عرف في الجاهلية وخرج الرسول عليية في تجارة السيدة خديجة رضى الله عنها على أساس هذا العقد ، كما أقر الاسلام هذا العقد ،

٢ ــ عقد المزارعة وهو عقد يتيح لصاحب الأرض استغلال أرضه استغلالا مشروعا لأن المزارع فيه شريك بالعمل غير مسئول عن الخسارة اذا لم تنتج الأرض وهو عقد له شروطه المعروفة في كتب الفقه وسنده ما روى عن ابن عباس من « أن رسول الله على أعطى خيير لأهلها على النصف : نخيلها وأرضها » أي يعملوا فيها ولهم نصف ما يخرج منها •

نخلص من ذلك الى أن الاسلام يقرر:

١ حق العامل في أن يعمل للغير بأجر لا يقل عن حد الكفاية
 مـع:

(أ) مبدأ تحديد ساعات العمل والأجر الاضافى •

(ب) ربط العمل بالعبادة ورقابة الضمير « ان الله يحب من أحدكم اذا عمل عملا أن يتقنه » كما يقول الرسول عليه السلام •

(ج) تأمين مستقبل المعامل وشيخوخته وهذه مسئولية بيت

٢ ــ أن للعامل حق المشاركة في ناتج العمل ــ اذا اشترك مع عنصر
 رأس المال أو الأرض ــ كما في المضاربة أو المزارعة •

٣ ـ استخدام الأجر في تملك الأشياء اذا فاض عن حاجة العامل لقول الرسول عَلِينَ : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » •

پ ـ لقوى السوق أن تتفاعل لتحديد أجر العامل ـ فيما زاد عن

هد الكفاية \_ • • بل ان التحديد الرئيسى لقوى السوق يظهر بجلاء عندما يشترك عنصر العمل مع غيره من عناصر الانتاج كالطبيعة أو رأس المال كما في عقود المضاربة والمزارعة لأن الاسلام ام يحدد حصة معينة للعامل أو العناصر الأخرى من الناتج بل ترك تحديد هذه الحصص لقصوى السوق •

لكن اذا زادت الأجور لبعض الناس زيادة كبيرة ووجدنا بعض الفئات من الناس تندفع نحو الاستهلاك غير الرشيد وبعضهم يندفع الى بعض أنواع من الاستهلاك المدمر فان الاسلام لا يترك الأمر فوضى بل يرد الناس الى الوسطية التى هى شعاره .

فيروى أن الرسول عليه رأى رجلا عظيم البطن فأشار باصبعه الى البطن وقال: « لو كان ما في هذا في غير هذا المكان لكان خيرا لك » (١٠٠٠) ومما كان عمر يفعله ويأمر الناس بفعله ما عبر عنه بقوله: « والله ما نعجز عن لذات الدنيا ، أن نأمر بصغار الماعز فتسمط لنا وأن نأمر بلباب القمح فيخبز لنا ٠٠ وبالزبيب فينبذ لنا فنأكل هذا ونشرب هذا ٠٠

ولكنا نريد أن نستبقى طيباتنا لأنا سمعنا الله يقول فى قوم فعلوا مثل ذلك: « ويوم يعرض النين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون »(١٩) .

وكان يمر – وهو رئيس الدولة – بسوق اللحم فاذا رأى رجلا قد اشترى بالأمس ويريد أن يشترى اليوم زجره ورده ٥٠ وذاك عين تدخل الدولة ٥٠ هو تصرف يرمى الى تنظيم الاستهلاك أو تحديده تحقيقا للحد الأوسط ، ووقاية لقيم الباطن وملكاته ٥٠ وكان رضى الله عنه يقول : « انتوا هذه المجازر فان لها ضراوة كضراوة الخمر » ٠٠ قال في لسان العرب : « أراد مواضع الجزارين التي تنحر فيها الابل ، وتذبح البقرة والشاة وتباع لحمانها » وقال أيضا في لسان العرب :

<sup>(</sup>۱۸) رواه الطبراني والحاكم والبيهتي ..

e. ۲۰: الأحتان (۱۹)

« وانما نهاهم عنها لأنه كره لهم ادمان أكل اللحوم ، وجعل لها ضراوة كضراوة الخمر ، أي عادة كعادتها لأن من اعتاد أكل اللحوم أسرف في النفقة ، فجعل العادة في أكل اللحوم كالعادة في شرب الخمر لما في الدوام عليها من سرف النفقة والفساد » •

ومن فقهه رضى الله عنه فى ذلك ، أنه لقى فى السوق جابر بن عبد الله – رضى الله عنهما – ومعه لحم اشتراه فقال : ما هذا يا جابر ؟ قال : لحم اشتهاه أهلى فاشتريته ، فقال : أكلما اشتهيتم اشتريتم ؟ أكلما اشتهيتم اشتريتم ؟ أما يريد أحدكم أن يطوى بطنه لجاره وابن عمه ؟ ٠٠٠ وأين تذهب عنكم هذه الآية : (( أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها )) (٢٠) ، وهو فقه يقوم على قاعدة (( تنظيم الاستهلاك )) ليقيم الناس على النمط الأوسط ، ويوفر لهم سلامة الأفق النفسى التهذيبي ٠٠ على أنه يزيد الى ما لم يبلغه أحد فى اقتصاد أو والرغبات الباطلة ،

فقوله: «أكلما اشتهيتم اشتريتم » أزجر عن أن تكون القدرة الشرائية في سيطرة الشهوة ، توجهها وتبددها في غير ضرورة أو مصلحة عامة ، أي تبدد كيان الأمة الاقتصادي في « لا شيء »! وهو نظر حكيم يتجاوز ظواهر الأمور – اجتماعية واقتصادية – ويعالجها من مكمن العلة .

وقدوله: «أما يريد أحدكم أن يطوى بطنه لجاره وابن عمه » توجيه الى أن يرعى المرء فى تصرفه صلته الانسانية بالمجتمع ٠٠ فان المجتمع ليس الا جار وابن عم قريب أو بعيد ٠٠ ولهؤلاء احتياجاتهم فى السوق وأكثرهم قد لا يستطيع مجاراته ، فعليه أن يذكر للقريب قرابته ، وأن يجعل الجوار آصرة نبيلة تدعوه أن يكف رغباته الاستهلاكية رفقا بهم فيخلى لهم السوق ليجدوا الأسعار فى المستوى الذى

<sup>(</sup>٢٠) يراجع النص كله في سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ، من ١١٩ ع

يناسبهم • • أما أن يكون نهمة جماهة «كلما اشتهيتم اشتريتم » لا يبالى أن ينفد السلع من السوق أو يعلى أسعارها على الضعفاء ، فليس ذلك من شأن الانسان ، ولا بد من تدخل الدولة لتنظيم استهلاكه ، ولتقيمه على الحد الأوسط • • قانون المواطنة المتعاطفة •

ومما له مغزى فى قانون الاستهلاك ما رواه أبو عبيد فى الأموال سوغيره ـ أن علياً كرم الله وجهه قرر حداً أعلا للنفقة أربعة آلاف درهم فى السنة • والمعروف أن أيام على رضى الله عنه كانت كلها أيام فتن وحروب وظهور الفرق المناوئة ، فلو استقر له الأمر لنفذه فى الناس ولرويت لنا صور تطبيقه • •

والمعنى الضرورى لكل ما تقدم أن « تنظيم الاستهلاك » قاعدة اسلامية وأن للدولة أن تتدخل لتنفيذها تحقيقاً لكل الآثار والمزايا التى تترتب عليها •

واذا كان عمر أول من اتخذ اجراءات قانونية ايجابية لتنظيم الاستهلاك تحقيقا لما قدمنا من الأغراض ، فانا نشير الى أصلاً الاسلام في تقرير تلك القاعدة حيث نجد تحديد الاستهلاك العام عاملا من العوامل الحاسمة في بناء اقتصاد الأمة وقوة بأسها ، أذ يغنيها عن الاستيراد وقد يتيح لها أن تصدر ٠٠ ذلك الى أنه يوفر جانبا من طاقة المصانع الماتزمة بالاستهلاك لتتجه بكل طاقاتها الى آفاق الايجاب المرتبطة بمصالح الأمة الجديدة »(٢١) .

واذا كان الاسلام يرى تدخل الدولة لتحديد الانفاق على ضرورات الحياة فما بالنا بالانفاق على الكماليات التي تنوعت وارتفعت أسعارها وفشت عدواها في عصرنا هذا ٠٠ ؟

ان الاسلام يرى من غير الجائز الكثير من هذه الكماليات « مثل ستر جدران الحجرات أو تزيينها بستائر أو أشياء ثمينة وما الى ذلك مما نسميه اليوم « بالديكور » • • وقد روى مسلم ـ فى حادثة

<sup>(</sup>٢١) الثروة في ظل الاسلام للبهي الخولي ، ص ١٨١ – ١٨٣٠.

معروفة \_ أن عائشة رضى الله عنها زينت بينها بستار غلما رآه عليه السلام جذبه وصار يفركه بين يديه حتى هتكه ، وقال : « يا عائشة ، أن الله تعالى لم يأمرنا غيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين » •

وقد روى الطبرانى أن عبد الله بن عمر دعا الى عرس ابنه سالم وكان من المدعوين أبو الدرداء م فلما دخل وجدهم قد ستروا الجدار ببجاد أخضر (٢٢) ، فلما رآه غضب وقال : ما هذا يا ابن عمر ٠٠٠ أتسترون الجدر ؟ فاستحيا عبد الله بن عمر وقال فى خجل : « غلبنا عليه النساء » ٠٠ وفى رواية البخارى لهذا الحادث أن أبا الدرداء أجاب عبد الله بن عمر : « من كنت أخشى عليه — أن تغلبه النساء — فلم أكن أخشى عليك ، والله لا أطعم لك طعاما » فرجع ٠

وقد اختلف العلماء في حكم هذه النفقة غير الجائزة ، فمنهم من قال انها مكروهة ، ومنهم من قال انها محرمة ، قال الصنعاني في سبل السلام: « جزم جماعة بالتحريم لستر الجدار ، وجمهور الشافعية على أنه مكروه » (٢٢) ،

ومن المقطوع به أن البالغة في مثل هذا محرمة ، غانه اذا كان السرف في الضروري محرما ، غهو في غير الضروري أحرى بالتحريم.

أما النفقة غيما هو مقطوع بتحريمه ، فهى محرمة قطعا · · فالنفقة في الخمر والميسر ودفع أجور العرافين من الكهنة والمنجمين وشراء آنية الذهب والفضة وما جرى هذا المجرى محرمة بالاجماع (٢٤) ·

وكل هـذا يهدف به الاسلام الى أن تكفل الدولة لكل فرد من رعاياها حد الكفاية من ضرورات الحياة وتحقيق التوزيع العادل لثمار الانتاج •

※ ※ ※

<sup>، (</sup>۲۲) نسیج مخطط

<sup>(</sup>۲۲) سبل السلام ، للصنعاني ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢٤) التروة في ظل الاسلام ، للبهى الخولى ، ص ١٨٤ .



# الباسب الثابي



- مشكلة الفقر
  - الزكاة •
  - الانفاق •
- نظرية التوزيع في الاسلام •

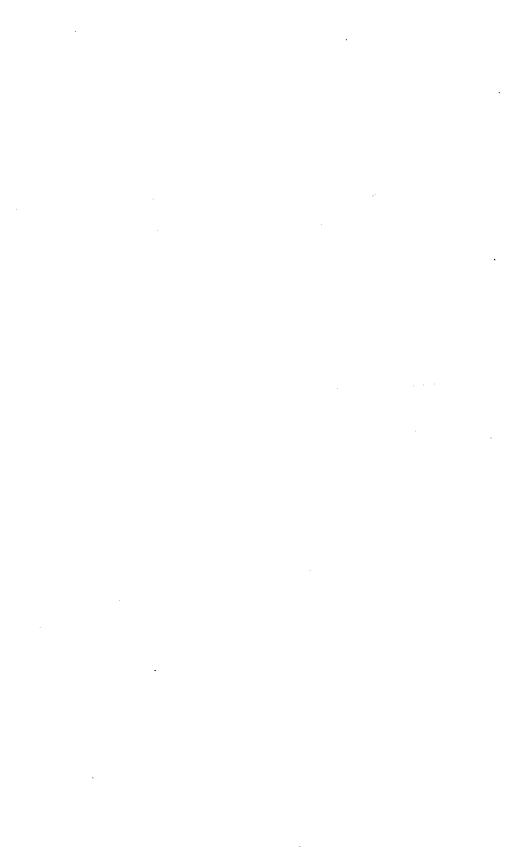

### الحاجسة

#### و تعسريف:

قدمنا أن « الحاجة » هي الأساس الشاني من أسس نظرية التوزيع في الاسلام •

وقد حدد الاسلام ضرورات الحياة أو حاجاتها الأساسية في قوله تعالى مخاطبا آدم عليه السلام «ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى • وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحي »(١) • • أي المسكن والملبس والمأكل وهي ما ألزم الدولة بكفالتها أرعاياها جميعا •

واذا كان الأمر كذلك فلا غرو أن ينكر الاسسلام تلك النظرة التقديسية للفقر وأن ينكر على بعض المتصوفين قبولهم للأفكار الغريبة عن الاسلام الوافدة عليهم من المانوية الفارسية والصوفية الهندية والرهبانية وما شابهها من نصل •

« وليس في مدح الفقر آية واحدة في كتاب الله ولا حديث واحد يصح عن رسول الله عَلَيْنُ •

الأحاديث الواردة في مدح الزهد في الدنيا لا تعني مدح الفقر ، لأن الزهد يقتضى ملك شيء يزهد فيه • فالزاهد حقا من ملك الدنيا فجعلها في قلبه »(٢) •

والحقيقة أن الاسلام يطلب من عباده الاستعادة من الفقر حتى ليقول الرسول وَيُعِلِيِّهِ : «كاد الفقر أن يكون كفرا » (<sup>1)</sup> • ويقول : « اللهم انى أعوذ بك من الكفر والفقر » (<sup>3)</sup> • ويقول « اللهم انى أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم » (<sup>6)</sup> •

<sup>(</sup>۱) طه: ۱۱۸ ، ۱۱۹ ،

<sup>(</sup>٢) مشكلة المقر ، ليوسف القرضاوي ، ص ١١ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في المطية . ﴿ { } ) رواه أبو داوود وغيره .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود والنسائي م

<sup>(</sup> ٥ ــ عدالة توزيع الثروة )

لأن الفقر خطر على الأخلاق والسلوك بل هو من أخطر الآفات على المعتبدة الدينية لا سيما أذا ظهر الى جواره الثراء الفاحش •

ولذلك امتدح الاسلام نعمة الغنى وطالبنا الله بشكرها حتى ليمتن على رسوله بالعنى غى قوله تعالى: « ووجدك عائلا فأغنى »(٢) ويقول الرسول عليه : « نعم المال الصالح للمرء الصالح »(٧) •

لكن النظريات الاقتصادية الوضعية تتحدث كثيرا عن الصراع الطبقى ووسائل القضاء عليه أو تكريسه نتيجة لندرة الموارد التى يزعمون ، وكلا النظرتين يرفضهما الاسلام الذى سعى لكفاية الناس وسد حاجاتهم ووضع من النظم ما يضمن تحقيق ذلك .

وقد قسمنا الحديث في هذا الباب الي فصول أربعة :

- ١ \_ مشكلة الفقر ٠ ٢ \_ الزكاة ٠
- ٣ \_ الانف\_اق ٤ \_ نظرية التوزيع في الاسلام •

举 张 张

<sup>(</sup>V) رواه أحمد والطبراني . •

## الفصسل الأولب

### مشكلة الفقر

ان أهم ظواهر مشكلة الفقر في عصرنا الحالى ظاهرة الصراع الاجتماعي والأحداث التي تجرى كل يوم في العالم هي دليل على خطورة هذه الظاهرة التي تجتاح معظم دول العالم اليوم •

ويرجع المذهب الماركسي هذه الظاهرة الى وجود الملكية الخاصة النائي ينادي بالعائها للقضاء على الصراع الطبقي •

أما أصحاب المذهب الرأسمالي فانهم ينكرون وجود فكرة الصراع الطبقى — رغم ما تعانيه منه المجتمعات الرأسمالية — لأن هذا النظام مؤسس على تفاعل قوى السوق ، والسوق في نظرهم لا يحكمه الا القوى الموضوعية المادية غلا مجال اذن لوجود صراع اجتماعي .

ويحدثنا الدكتور صلاح الدين نامق عن هذه المسكلة قائلا: « ان انتاج الشروة في العالم بوجه عام في المائة وخمسين سنة الأخيرة قد زاد زيادة غاقت كل ما كان يمكن تصوره في الماضي ولكن مع زيادة هذا الانتاج غلا يزال الكثيرون يعيشون في مستوى لا يعلو كثيرا عن مستوى نظرائهم في الماضي حين كان الانتاج أقل بكثير مما هو عليه الآن ومن هنا تبدو مشكلة الفقر أكثر وضوحا وأثقل وطأة عما كانت عليه في الماضي لأن «الفقر» بجانب «الغني» يعتبر من المتناقضات المثيرة • غاذا أضفنا التي ذلك أن الطبقات الفقيرة في كثير من الدول قد أحست اليوم بالظام الاجتماعي الناشيء عن التفاوت في توزيع الدخول ، وفي الوقت نفسه أصبحت ذات صوت مسموع في المجتمع تبين لنا ما لمشكلة التفاوت في الدخول من أهمية ينبغي على الاقتصاديين المعاصرين أن يولوها كل عناية واهتمام »(۱) •

<sup>(</sup>۱) التوزيع في النظامين الراسمالي والاشتراكي ، لصلاح الدين نامق ص ١٥.٠

ويستطرد الدكتور نامق في الحديث عن هذه المشكلة فيقول: « واذا أخذنا في الاعتبار أن القوة الانتاجية للأفراد محدودة كان في اقبال الأغنياء على السلع الكمالية عرقلة لانتاج الضرورات وتركيز لجهود أبناء الأمة في انتاج سلع كمالية فترتفع بذلك أسعار السلع الضرورية وتتضاعف آلام الفقراء في الحياة • هذا فضلا عما في انتاج السلع الكمالية من تشجيع حياة الترف وما فيها من منافاة للمثل العليا وتشجيع للأثرة والرذيلة • • • وقد قال تعالى في سورة الاسراء: « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها غحق عليها القول فدمرناها تدميرا »(٢) •

وتركيز الثروة غى أيدى قلة من الناس فى مجتمع ما \_ وخاصة اذا كان هذا المجتمع متخلفا \_ لا بد وأن يضاعف من حدة مشكلة الفقر ويزيدها تعقيدا على تعقيد وسيشعر الفقراء بثقل وطأة الفقر وبالظام الاجتماعى ، واذا زادت حدة الشعور بالظام والقلق كان لها أسوأ النتائج وأخطرها (٢) •

لكن الاسلام بطبيعة نظامه يكره للناس الفقر والحاجة ويأبى أن يعيش غى الأمة جماعة غى مستوى الترف وتعيش جماعة أخرى غى مستوى الشظف والحرمان ٠٠ ان مثل هذه الأمة غير مسلمة لأن الرسول على يقول: « ما آمن بى من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم » ٠٠ ويقول: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ٠٠

لقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى عام المجاعة \_ التى أصابت جزيرة العرب \_ لا يذوق طعاما حتى يطمئن الى أن كل فرد من رعاياه قد أكل مثله أو أحسن منه •

وفى ذلك العام تضافر العالم الاسلامى كله لانقاذ اخوانهم فى المجزيرة مع لأن أساس النظام الاسلامى فى المال هو التعاون كما جاء فى قوله تعالى: « وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الاثم

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ١٦ ، (٦) المرجع السابق ، ص ٢١ ، ٢٢ .

والعدوان »(٤) • وهو ما بينه الرسول عليه في قوله: « الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » • وقوله: « مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » •

ان التعاون هو الأساس الأول في التطبيق العملي لنظرية الاسلام في المال وبدون الذهم الصادق للتعاون والايمان العميق به لا يصلح حال المجتمع الاسلامي ولا تقوم نظرية المال في الاسلام •

ان هذا المجتمع نداؤه: « ورحمة ربك خير مما يجمعون »(د) • أى أن المال ليس هدف الحياة بل هو وظيفة اجتماعية ومسئولية خطيرة والناس سواسية والتفاضل بينهم بالتقوى •

وهل هناك تعاون كهذا الذى يحدثنا عنه رسول الله بَوْلِيَّهِ في قوله: « أن الأشعريين أذا أرمنوا (٦) في غزو أو قل من أيديهم الطعام جمعوا ما عندهم في ثوب وأحد ثم اقتسموا فيما بينهم ، فهم منى وأنا منهم » •

لقد وسع الأسلام فى حقوق الأفراد فى مال الله فأدخل فيها أهل الذمة المقيمين فى سلطان الاسلام ولم يفرق فى مفهوم معنى الجماعة صاحبة الحق فى هذا المال بفروق جغرافية أو من اللون أو الأجناس فمد بذاك نطاق تكافل الجماعة على نطاق عالمية الاخاء فى الله حتى ليكون المؤمن صاحب حق فى مال أى جماعة مؤمنة يمر بها أو ينزل ضيفا بساحتها ولو كان من أقصا أطراف الأرض لأن ذلك هو المعنى المقصود بابن السبيل •

يقول الامام ابن حزم: « الضياغة غرض على البدوى والحضرى والفقيه والجاهل يوم وليلة ميرة واتحاف ثم ثلاثة أيام ضياغة غان منع الضياغة الواجبة غله أخذها مغالبة وكيف أمكنه ويقضى له بذلك » •• ثم روى عدة أحاديث عن رسول الله عليه الذلك الى أن روى

<sup>(</sup>٤) المَائدة : ٢ . (٥) الزخرف : ٣٢ .

<sup>(</sup>٦) أربل : أي نفد زاده وافتقر .

قصة « أناس من الأنصار سافروا فأرملوا فمروا بحى من العرب فسألوهم القرى – طعام الضيافة – فأبوا عليهم ، فسألوهم الشراء فأبوا ، فتضبطوهم (١) فأصابوا منهم ، فأتت الأعراب عمر بن الخطاب فأشفقت الأنصار • ، فقال عمر : تمنعون ابن السبيل ما يخلف الله تعالى في ضروع الابل بالليل والنهار ؟ ابن السبيل أحق بالماء من الثاوى عليه » • • ، فعمر رضى الله عنه أقر الأنصار على أنهم أخذوا من الأعراب على ما كان منهم • ، ولا يسعنا الا أن ننوه بصفاء فقه عمر رضى الله عنه اذ يرد ذلك الحق – حق الضيافة – الى فضل الله عز وجل الذي يجعل الفضل في المدق – حق الضيافة – الى فضل الله عز وجل الذي يجعل الفضل في الله في ضروع الابل بالليل والنهار » (٨) •

وفى عام المجاعة التى اجتاحت جزيرة العرب هب العالم الاسلامى لنجدتها فكانت قوافل عمرو بن العاص أولها فى المدينة وآخرها فى الفسطاط ٥٠ ولم تكن قروضا ولا معونات مشروطة بل ولم يهدأ العالم الاسلامى كله حتى اطمأن على اخوانه فى الجزيرة ، فأين هذا مما نشاهده فى عالم اليوم حيث يموت الملايين جوعا فى آسيا وافريقيا دون أن تمتد يد للانقاذ واذا تصايح البعض باسم الانسانية رأينا فتات الموائد يرسل الى فئة دون أخرى ولمسنا التمييز فى المعونة سياسيا وعنصريا

٠٠ فأين السلمون من هذا ! ؟ ٠٠

لقد كان المسلمون الأوائل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وكان ما فهمه أبو ذر الغفارى من الاسلام أن يمسك الغنى من دخله ما يكفيه قوت سنته هو ومن يعول والباقى لا يكنزه بل ينفقه في سبيل الله ولذلك جهز أحد الأغنياء جيشا بأكمله من مجاهدى المسلمين من ماله الخاص •

<sup>(</sup>V) تضبطه : أخذه على حزم وقهر .

<sup>(</sup>٨) الاشتراكية في المجتمع الاسلامي ، للبهي الخولي ، ص ١٤٩ ..

وكان عبد الرحمن بن عوف يقرض ثلث سكان المدينة ويشمل ثلثهم ـ من الفقراء ـ بصدقاته •

ولقد جعل الله حقا للفرد في مال الجماعة التي يعيش بين ظهرانيها يأخذه عن طيب نفس حتى تقوى الأواصر الأخوية في المجتمع ولا تظهر أعراض الكراهة والحقد في النفوس التي تؤدى الى صراع الطبقات ٥٠ فيقول تعالى في سورة النور: (( ليس على الأعمى حرج ولا على المغرج حرج ولا على المغسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت اخوالكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ، فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ، فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طبية ، كذلك بيين الله لسكم الآيات لعلكم تعقلون »(٩) .

ثم يوصى رسول الله على بالجار مبينا ما ورد بآيات الكتاب فيقول: «ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » • • وهى وصية بعيدة الأفق تعوص فى أعماق المجتمع الذى ينذلر اليه الاسلام على أنه كيان انسانى متواصل متراحم غالأسرة ترتبط بالمودة الواصلة والمجتمع الصغير — أهل القرية أو جماعة المسجد — يتعاون على الخير والأخذ بيد الضعيف والأمة يتضافر آحادها ويتعاونون فيما ينفعها والناس أولا وأخيرا أمة واحدة لا تختلف الا لتتعارف كما قال تعالى: «يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم »(١٠) •

فاذا ظهرت مشكلة الفقر في مجتمع مسلم فليس الفقراء همم السبب أو ندرة الموارد كما يزعم الاقتصاديون الرأسماليون • وليس السبب هو الأغنياء أو التناقض بين وسائل الانتاج وعوامل التوزيع كما يدعى الاشتراكيون لأن المواد ليس فيها ندرة وقد قال تعالى: «قل أمنكم

<sup>(</sup>٩) النور: ٦١ .

لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ، ذلك رب العالمين • وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين »(١١) • • الذين يلتمسون هذا الرزق •

ويقول جل شأنه: (( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، ان الانسان لظلوم كفار )(١٢) •

اكن السبب هو انحراف الانسان عن منهج الله وفساد نظامسه الاقتصادي الذي وضعه بمعرفته • •

ومن أبرز مظاهر انحراف الانسان عن منهج الله وفساد فطرته ما يصوره القرآن الكريم في قوله: « واذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطممه ان أنتم الا في ضلال مبين »(١٢) •

وبسبب هذا الجدود بلغ ما يدصل عليه « الطفل الأمريكي خمسين ضعفا لما يستهلكه مثيله الهندي من الغذاء و ٥٪ من الحبوب المستهلكة في السوق الأوروبية كافية لسد المجاعة في غرب افريقيا وهذا معناه أن جوع جماعة سببه ترف أخرى »(١١) •

وجميع هذه الدول ـ الغنية والفقيرة ـ خاضعة للنظام الرأسمالى الذى يعانى العالم كله من فرط أنانيته وانتهاجه فى علاقاته مع الأمم سياسة عدوانية فى توزيع الثروة تسير فى ركاب السياسة وهى سياسة استعمارية بالدرجة الأولى تريد أن تفرض أفكارها ومعتقداتها ومصالحها على كل من يتصل بها فى معاملات مالية •

ولقد رأينا أساطين الاقتصاد الغربي يحاولون تعديل مساره للتغلب على مشكلة الفقر التي تتمثل في البطالة والعمال المتعطلين •

<sup>(</sup>۱۱) غصلت : ۹ ، ۱۰ ، ۱۲) ابراهیم : ۳۴ ،

<sup>(</sup>۱۳) یس : ٤٧ - .

<sup>(</sup>۱۶) من مقال محمد احسان طالب بعدد رجب ۱۶۰۲ من مجسلة الأمة القطرية .

فغى رأى امامهم « اللورد كينز » ضرورة تخفيض سعر الفائدة الى أدني حد ممكن حتى يشجع رجل الأعمال على التوسع فى أعماله لزيادة الانتاج وبالتالى زيادة العمالة وايجاد الفرصة الشينيل المنزيد من الناس (١٠٠) •

ويرى الاقتصادى الألمانى «جيزيل» ضرورة خفض سعر الفائدة الى صفر حتى نبطل فعل هذه الفرملة ــ الفائدة ــ التى تعوق الانتاج بل وضرورة تحصيل أجور تخزين على النقود الراكدة التى لا تعمل فى سبيل سعادة الانسان(١٦).

ولقد هاولت النظم الرأسمالية اصلاح نفسها بالمزيد من الضرائب وبزيادة الانفاق الحكومي لا سيما على مراحل التعليم والعلاج كزيادة في الدخول عير المباشرة ٠٠ فماذ! كانت النتيجة ؟

١ - وجود ١٢ مليون عامل متعطل في أمريكا ٠

۲ ــ وجود أكثر من خمسة ملايين متعطل في دول الســـوق الأوروبية الشتركة ( في عام ١٩٨٥ ) •

٣ ــ رغم التوسع في اعانة المتعطلين الا أنها محدودة بمدة مقررة يفقد بعدها العامل آخر مصادر رزقه •

٤ ــ خمسة ملايين ماتوا من الجوع في افريتيا عام ١٩٨٥/٨٤
 بخلاف الملايين الأخرى التي ماتت في آسيا .

أليس هذا تكذيباً بالدين كما يقول تعالى فيمن يترك أخاه الانسان للجوع والضياع: « أرأيت الذى يكذب بالدين • فسذلك الذى يدع اليتيم • ولا يحض على طعام المسكين »(١٧) •

ولقد أهترت قواعد الأمن في معظم هذه الدول الرأسمالية وأصبح

<sup>(</sup>١٥) النظرية العامة لكينز ، ص ٣٥٧ .

١٦) المرجع السابق: ص ٢٥٧ (١٧) الماعون: ١ - ٣ - ٠

المرء لا يأمن على ماله ولا عرضه وفي مدينة كنيويورك تقع حوادث الاغتصاب بالمئات في كلّ يوم واذا دخلت الى أحد الفنادق فيها هالتك اللافتات المنتشرة بالفندق التي تحذرك من عدم احكام غلق غرفتك وعدم مسئولية ادارة الفندق عن ممتلكاتك ٠٠ وأنت في الطرقات معرض لاغتصاب ما معك من مال ومتاع تحت تهديد السلاح والا دفعت حياتك ثمناً للامتناع ٠

« أن الفقر خطر على أمن المجتمع وسالامته واستقرار أوضاعه • وقد روى عن أبى ذر أنه قال : « عجبت لمن لا يجد القوت في بيته ، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه » ؟ •

وقد يصبر المرء اذا كان الفقر ناشئا عن قلة الموارد وكثرة الناس ، أما اذا نشأ عن سوء توزيع الثروة وبعى بعض الناس على بعض وترف أقلية في المجتمع على حساب الأكثرية فهذا هو الفقر الذي يثير النفوس ويحدث الفتن والاضطراب ويقوض أركان المحبة والاخاء بين الناس ،

وما دام فى المجتمع أكواخ وقصور وسفوح وقمم وتخمة وغقر دم ، فان الحقد والبغضاء يوقدان فى القلوب نارا تأكل الأخضر واليابس وستتسع الشقة بين الواجدين والمحرومين ومن هنا تتخذ المبادىء الهدامة أوكارها بين ضحايا الفقر والحرمان والضياع .

والفقر خطر أيضا على سيادة الأمة وحريتها واستقلالها م فالبائس المحتاج لا يجد في صدره حماسة للدفاع عن وطنه والذود عن حرمات أمته لأن وطنه لم يطعمه من جوع ولم يؤمنه من خوف وأمته لم تمد اليه يد العون لتنتشله من وهدة الشقاء .

ولماذا یکون علیه هو واجب الدغاع ولأناس غیره حق الاستمتاع؟ وکیف یدعی فی غرم الوطن وینسی فی غنمه » ؟ (۱۸) .

ان العالم كله يعانى من أزمة خانقة فى ظل تضخم لم يسبق له

<sup>(</sup>١٨) مشكلة الغتر ، ليوسف الترضاوي ، ص ١٦ .

مثیل ولا یرید أن ینتهی بعد مرور أكثر من عشرة أعرام علیه ( ۱۹۸۵ ) •

يعمق من وجود هذه الأزمة تلك الشركات متعددة الجنسيات التى تحاول « أن تخلق احتكارات لأهم السلع في العالم • ، فهناك احتكار شركات البترول وهناك احتكار في صناعة الصلب وفي صناعة السيارات بل وفي انتاج القمح وبيعه • ، النخ •

وغى ظل هده الاحتكارات تقطعت كل وشائج الانسانية بين الناس وضاعت حقوق الانسان المفترى عليها وأصبحت شعارات بعير مضمون ونداءات بلا طائل وطبالا أجوف لا يعنى ولا يسمن من جوع •

لذلك يضع الاسلام جريمة الاحتكار في صف واحد مع الكفر فيقول الرسول علي : « من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برىء من الله وبرىء الله منه » •

ويقول عليه السلام : « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » •

ويقول: « من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطىء » •

ويعرف أبو يوسف \_ غى رسالته « الخراج » \_ الاحتكار بقوله : « كل ما أضر الناس حبسه فهو احتكار وان كان ذهبا أو ثيابا »

ولحاربة الاحتكار يرى الامام ابن القيم في كتابه « الطرق الحكمية » أنه « لولى الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه ومن اضطر الى طعام عند غيره م لا يحتاج اليه ، كان له أن يأخذه بقيمة المثل ولو امتنع عن بيعه بقيمة المثل فأخذه منه بما طلب لم يجب عليه الا قيمة المثل وذلك دفعا اضرر المحتاج »(١٩) .

<sup>(</sup>١٩) التجارة في ضوء القرآن والسنة ، لعبد الغنى الراجحي ،

ولقد أقام الاسلام نظام « الحسبة » منذ قيام المجتمع الاسلامى الأول بالمدينة ، وكانت وذليفة المحتسب مراقبة الأسسواق من ناحية الأسعار العادلة والموازين والأخلاق حتى لا ينحرف اتجاه السوق عما وضعه الاسلام من آداب وقواعد للتجارة •

لكن قبل ذلك حدد القرآن الكريم ضرورات الحياة التى أنزم الدولة بكفالتها لرعاياها جميعا: « أن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى • وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى »(٢٠) • • أى المسكن والمأكل والملبس •

وحرم الانفاق الاستفزازى الذى يثير النفوس ويزرع المقد فى الصدور فيتول المولى عز وجل فى قصة قارون: « فخرج على قومه فى زينته ، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون انه لذو حظ عظيم ، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله في لمن آمن وعمل صالحا ، ولا يلقاها الا المسابرون ، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين »(١٦) ،

وقد قلامنا في فصل الأجور من باب العمل كيف أن من واجب الدولة التدخل للحد من مثل هذا الانفاق وضربنا الأمثلة مما كان يفعله عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين وما كان يلتزم به صحابة رسول الله مُنْ للله مُنْ لله المناق حتى لا يتبدد كيان الأمة الاقتصادى في لا شيء .

لأن الاسالام يرى أن التوسط فى النفقة أمر واجب لصالح المجتمع ويرى عمر رضى الله عنه وجوب التوسط فى النفقة فى ضرورات الحياة أيضا ، لكننا نرى اليوم أن بعض الناس قد أسرف فى الانفاق على كثير من الكماليات وهم يعلمون أن فى المجتمع جياعا أحوج الى ما ينفق فى هذه الكماليات ولا سيما ما يسمى « بالديكور » الذى يدفع بعضهم فيه عشرات الآلاف من الجنيهات •

<sup>(</sup>۲۰) طه : ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۱۸ ، القصص : ۷۹ ـ ۸۱ ، ۱۸ ، ا

ومما يرجح التحريم في هذه النفقة ما رواه مسلم من : « أن عائشة رخى الله عنها زينت بيتها بستار فلما رآه النبي عليه السلام جذبه وصار يفركه بين يديه حتى هتكه وقال : يا عائشة ، ان الله تعالى لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة والطين » •

ولا شك أن الاسلام يهدف من مثل قصة قارون ومن تحريم بعض الكماليات الى فرض التزامات على استخدام المال وتصرف صاحب المال في ماله حتى لا يؤدى سلوك صاحب المال الى اثارة الحقد والحسد في نفس من لا يملك .

وتفرض النظم الوضعية الربا تحت مسمى سعر الفائدة على كل السلع سواء أكانت استهلاكية أو رأسمالية فكل رجل أعمال أو تاجر عندما يقوم بحساب تكلفة سلعته يضيف الى الثمن فائدة رأس المال وهي لا تقل في هذه الأعوام عن عشرين بالمائة تثقل كاهل المستهلك الأخير – أي كل أفراد الأمة ٠٠ ويستحلها آكلها بغير حق سوى كونه مالكا المال ، وما كان المال – في الاسلام – ليفيد القاعد بغير جهد العمل ٠

لذلك جاء الاسلام ليحرم الربا ويرفع هذا العنت عن الناس ويضع التراحم مكان الاستعلال فيقول الرسول والتين : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ، اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر » •

ومن هذا الحديث الشريف نرى أيضا أن حق الساكى \_ وهو عضو في جسد الأمة الواحد \_ وهو الفقير والمسكين في هذه الحالة يتركز على الأمة جمعاء تأسيسا على عمومية المال حتى في الملكية الخاصة .

وهو ما يفسر لنا لماذا فرضت الزكاة على رأس المال وليس على الدخل ، لأن المال مال الله ٠٠٠ مال الجماعة كلها ٠

ويأتى بعد ذلك الماعون الذي غرضه الاسلام على أغراد المجتمع

قاطبة في قوله تعالى: (( فويل للمصلين · الذين هم عن صلاتهم ساهون · الذين هم يراءون · ويمنعون الماعون »(٢٢) ·

والماعون هو ما يستعمله الناس في حياتهم اليومية من متاع وأوانى وآلات كالقدر والفأس والقدوم وقد جعل الاسلام منه عارية لكل من له حاجة اليه •

ولعله يأتى قبل ذلك ما فرضه الاسلام على الموسرين من المسلمين تجاه أقاربهم المحتاجين ، لأن الاسلام جعل ذوى القربى متضامنين متكافلين يشد بعضهم أزر بعض ويحمل قويهم ضعيفهم ويكفل غنيهم فقيرهم وذلك لما بينهم من الرحم الواصلة والقرابة الجامعة: « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله »(٢٢) .

وان آيات القرآن وأحاديث الرسول تؤكد على هذه المقيقة وهذه العلاقة الانسانية كما تنذر من يقطعها بأشد العذاب •

يقول تعالى : « أن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربي »(٢٤) •

« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وبالوالدين احسانا وبذى القربى »(٢٥) •

« واتقوا الله الذي تساطون به والأرحام ، ان الله كان عليكم رقيبا » (٢٦) ٠

« وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا »(۲۷) •

ويقولُ الرسول عَلَيْ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه » (٢٨) •

<sup>(</sup>٢٢) الماعون : ٤ - ٧ . (٣٣) الأنفال : ٧٥ .

<sup>(</sup>۲٤) النحال : ۹۰ و (۲۵) النساء : ۳۹ و

<sup>(</sup>۲۸) متفق علیه ۰

« الرحم معلقة بساق العرش تقول : من وصلنى وصله الله ومن قطعه الله  $^{(47)}$  .

ويقول موضحا درجات الوجوب في هذه الصلة: « يد المعطى العلي وابدأ بمن تعول ، أمك وأباك فأختك وأذاك ثم أدناك أدناك (٣٠٠٠).

ویقول علیه السلام: « ابدأ بنفسك فتصدق علیها ، فان فضل شیء فلأهلك ، فان فضل من أهلك شیء فلذوی قرابتك ، فان فضل شیء من ذوی قرابتك فهكذا وهكذا »(۲۱) .

« وقد أجمع فقهاء المسلمين على أن الزوج يجبر على نفقة زوجه والوالد يجبر على نفقة ولده الصغير والأنثى ، والابن يجبر على نفقة أبويه ، واختلفوا بعد ذلك في بقية فروع الأقرباء ومبلغ سلطة القاضي في أجبار القريب لينفق على قريبه وأن أوجبوا عليه صلته وبرء دينا بالاجماع .

لقد وضع الاسلام – بايجاب النفقة للقريب الفقير على قريبه الغنى – اللبنة الأولى في بناء التكافل الاجتماعي – ولم يكن ذلك آمرا مستحبا – بل هو حق أمر الله بايتائه كما ذكرنا ، وفصل الفقه الاسلامي أحكامه في «كتاب النفقات » في فصل النفقة على القريب الذي لا أظن الشرائع القديمة أو القوانين الحديثة اشتمات على مثله •

ولهذا كان من حق كل فقير مسلم أن يرفع دعوى النفقة على الأغنياء من أقاربه ومعه الشرع الاسلامي والقضاء الاسلامي (٢٦) .

لكن الزكاة وهي الفريضة الاسلامية وركن الدين تبقى بعد كل ذلك وقبله الأساس الأول للتكافل الاجتماعي في الاسلام الذي يبث التراحم بين الناس ويستأصل الفقر من المجتمع المسلم ويحتق التوازن في توزيع الثروة •

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>٢٩) متفق عليه . (٣٠) رواه النسائي . (٢٩)

<sup>(</sup>۳۱) رواه النسائي .

<sup>(</sup>٣٢) مشكلة انفقر ، ليوسف القرضاوي ، ص ٥٢ ، ٥٨ .

# القصيل السشاني

## الزكساة

الاسلام ينظر الى المادة كوسيلة للعبادة ويترر القواعد الفطرية التى تحرر الانسان من العبودية للغير بما تحققه له من استقلال مادى يغنيه عن السؤال ويحميه من الظلم الاجتماعى •

لذلك لم يترك الفقراء لصدقات التطوع تحت رحمة الأغنياء وما تجود به أيديهم لأن ذلك يكون مضيعة لهم ولسائر ذوى الحاجات وخاصة إذا تست القلوب وضعف الايمان وغلب الشح والأنانية على الأنفس وأصبح المال عند أصحابه أحب اليهم من الله ورسوله كذلك المجتمع الجاهلي الذي يخاطبه المولى عز وجل بقوله: ((كلا بل لا تكرمون اليتيم ، ولا تحاضون على طعام المسكين ، وتأكلون التراث أكلا لما ، وتحبون المال حبا جما )(۱) ،

لذلك قرر الاسلام فى المال حقوقا توزع على بعض فئات من المجتمـــع تؤخذ من القادرين : « وفى أموالهم حق للسائل والمحروم »(٢) •

ولماذا هو حق ! ؟

لأن الله هو خالق كل شيء وهو مالكه على الحقيقة ٠٠

ان الانسان لم يخلق الماء ولا الهواء ولا الأرض ولا المعادن بل الرزق كله من عند الله: ((له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ))(٢) •

« وأنزلنا من المصرات ماء ثجاجا »(٤) •

<sup>(</sup>۱) النجر: ۱۷ - ۲۰. - (۲) الذاريات: ۱۹ ٠

<sup>(</sup>٣) طـه: ٦. . (٤) النبـا: ١٤ .

# (( فاهشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ))(ه) ·

لقد مد لنا المولى هذه المائدة الأزلية وجعل لكل مخلوق من مخلوقاته \_ والانسان منهم \_ نصيبا من هذه المائدة لا فضل فيه لأحد وهو الحظ الذى تقوم به حياته وحسب لأنه لن يكون الوارث أبدا: ( وانا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون )) (١) •

لذلك عندما أنشأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه الدواوين لأول مرة فى الدولة الاسلامية لم تكن لفرض ضرائب على المواطنين بخلاف الزكاة وانما كانت لتسجيل العطاء أى المرتبات التى النزمت بها الدولة ازاء جميع رعاياها منذ لحظة مولدهم قبل أن يوجد أئمة الاشتراكية بقرون عديدة وبينما لم ينته حتى اليوم النقاش فى الدول الرأسمالية حول اعانات العمال المتعطلين ومدى منافاتها لأسس الحضارة العربية العظيمة •

ويقول الاقتصادى الدكتور محمود أبو السعود عن الزكاة: « غي نظامنا الاسلامي لا تعارض بين الانسان السيد والآلة الخادم • الانسان هو الذي صنع الآلة وهو الذي يديرها لمصلحته ولما فيه خير الانسانية اذ ليس القصد من زيادة الدخول مجرد زيادة معدلات الاستهلاك حتى لو انصب هذا الاستهلاك على سلع ترفيه لا غناء فيها ، بل القصد من زيادة الانتاج هو تحقيق المزيد من الزكاء والصحة والتوازن العصبي والأمن والسلام وذلك سبيل فعل الخير والتقرب الى الله •

لأن الانسان الاسلامي يتجه الى الاستكمال الذاتي أى ما فطر عليه البشر من حب التسامح واستكمال ما فيهم من نقص بشرى واستزادة من المخير ، وحين يسود العدل ونتكافأ الفرص لكل من أراد العمل والانتاج ، حينئذ يختفى شعور الفرد بالخيبة والضعف ومرارة اليأس التى تولد الحقد والكراهة بين الأفراد وتجلب العداوة والبغضاء •

ولن يحقق ذلك الا بالغاء سلطان المال بتركيته واخضاعه للانفاق

<sup>(</sup>ه) الملك : ١٥ . (٦) الحجر : ٢٣ . ( ٦ — عدالة توزيع الثروة )

فى الخير وانعدام الربا وتوافر رأس المال للمنتجين م فاذا ما تحقق هذا النظام فسوف تدور عجلة الانتاج لتوفى بحاجات الأفراد •

فالزكاة هي جوهر النظام الاقتصادي الاسلامي وحكمتها هي رفض أن يتحكم فرد في مصائر الناس بحبس المال عنهم فتفرض عليه أن يتناقص ماله مقابل ذلك ، لأن حجز المال اكتناز فيه ظلم للمال والمجتمع •

ان الزكاة نظام يقتضى أن يستمر النقد فى التداول دون انقطاع ، وذلك يعنى استمرار الطلب على المنتجات \_ بما توسعه فى القاعدة المحلية المستهلكة \_ واستمرار الطلب معناه حث العرض على مقابلة الطلب أى زيادة الانتاج .

وكل زيادة في الانتاج تعنى زيادة في الطلب على العمل ، وزيادة المطلب على العمال تعنى ارتفاع أجورهم وبالتالى زيادة جديدة أخرى في القوة الشرائية أو زيادة جديدة في الطلب ٠٠ وهكذا ٠

فالاسلام وضع الزكاة نظاما يؤدى الى زيادة مطردة فى الثروات دون أن يعوقها ما يعوق الاقتصاد الراهن فى الدول العربية من تضخم نقدى أو تسخير للأفراد للعمل فى مشروعات انتاجية تقيمها الدولة وحدها وتجبر الناس على العمل فيها كما تجبرهم على شراء منتجاتها بالسعر الذى تفرضه عليهم •

ومفتاح النظام كله هو « النقد المزكى » الذى يتناقص اذا أراد صاحبه أن يحتجزه ويسحبه من التداول (٧) ٠٠ أى تأكله الصدقة كما يقول الرسول علية ٠

ولقد كانت الدولة الاسلامية أول دولة في التاريخ تخصص ميزانية لعلاج الفقر ويخصص لهذه الميزانية مورد مستقل هـو مورد الزكاة التي تجبى من كل مسلم استحقت عليه بنسبة معينة لتنفق في وجوه

 <sup>(</sup>٧) مجلة الاهـرام الاقتصادى القاهـرية الصادرة في ١٠/١ ٠
 ١٩٧٩/١/١

صرفة معينة أهمها الفقراء والمساكين وأبناء السبيل على أساس ما بينا من أن المال فيه حقوق ، والمعطى انما يعطى من مال الله والصدقة قرض الله لا لسبواه .

فوضعت الدولة الاسلامية بذلك يدها على موضع العلة مباشرة وحددت لها علاجا خاصا مستقلا وكان لهذا التشريع الاسلامي أثر بعيد في اصلاح حال النقراء في كل بلاد العالم لا في العالم الاسلامي وحده بعد أن أصبحت مكافحة الفقر – في الاسلام – من واجبات الدولة وضريبتها ركن من أركان الاسلام لأن الاسلام يكره للناس الفقر والحاجة ، ويحتم أن ينال كل فرد كفايته من جهده الخاص حين يستطيع ومن مال الجماعة حين يعجز لسبب من الأسباب ،

« يكره الاسلام الفقر والحاجة للناس لأنه يريد أن يعفيهم من هموم ضرورات الحياة المادية ، ليفرغوا لما هو أليق بالانسانية والكرامة التى خص الله بها بنى آدم: « ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » (٨) .

ولقد كرمهم فعلا بالعقل والعاطفة ، وبالأشواق الروحية الى ما هو أعلى من ضرورات الجسد ، فاذا لم يتوافر لهم من ضرورات الحياة ما يتيح لهم فسحة من الوقت والجهد لهذه الأشواق الروحية ، ولهذه المجالات الفكرية فقد سلبوا ذلك التكريم وارتكسوا الى مرتبة الحيوان »(٩) .

ولذلك كانت الزكاة — مع التوبة عن الشرك واقامة الصلاة \_ اعلانا للدخول في الاسلام : « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدين »(١٠) •

<sup>.(</sup>٨) الاسراء: ٧٠،٠

<sup>(</sup>٩) العدالة الاجتماعية في الاسلام ، لسيد قطب ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>١٠) التوبة : ١١ .

فهى ركن من أركان الاسلام وضرورة من ضرورات الايمان: « قد أغلح المؤمنون • الذين هم فى صلاتهم خاشعون • والذين هم عن اللغو معرضون • والذين هم للزكاة غاعلون » (١١) • • وهى طريق الرحمة من الله: « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون »(١١) •

والامتناع عن الزكاة شرك بالله وكفر بالآخرة: (( وويل للمشركين · النين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون )(١٣) لأن الزكاة شريعة انسانية خالدة تضمنتها أوامر الأنبياء والرسل قبل الاسلام فهى وصية اسماعيل ، وهي في المسيحية كما في عيرها من الأديان •

وانكار الزكاة هدم للدين لأنه انكار لركن من أركان الاسلام وتنكر للتراحم والاخاء اللذين عنى بهما الاسلام تحقيقا للترابط الانسانى والتكافل الاجتماعى الذى لا يقف فى الاسلام عند حدود ضيقة بل شمل الانسانية جمعاء حينما قال الرسول على « لن تؤمنوا حتى تراحموا » قالوا: يارسول الله ، كلنا رحيم ، قال : « أنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة عامة للناس » • • أنها رحمة خالصة من كل عصبية لجنس أو دين •

وغى هذا الكتاب نحاول أن نبين دور الزكاة في علاج اختلال توزيع الثروة في المجتمع أو كأحد الأسس الهامة غي توزيع الدخــل بين الأفراد •

لذلك يجب أن نلقى نظرة أولا على العامل الآخر الذى يعزز دور الزكاة كأهم عوامل الاقتصاد الاسلامي ألا وهو تحريم الربا •

واذا كانت الزكاة قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع الاسلامي تنشر الرحمة بين أغراده وتبث المحبة وتطهر القلوب وتزكى المال غان الربا شح وأنانية وغردية ودنس وهدم لروابط

<sup>(</sup>١١) المؤمنون : ١ ــ ٤ .. (١٢) النــور : ٥٦ .

۰. ۷ ، ٦ : ته ۱۳) فصلت : ٦ ، ۷ ،٠

المجتمع واثارة للفرقة والأحقاد بين أغراده ، لذلك لم يبلغ الاسلام فى تفظيع أمر أراد تحريمه ما بلغ فى جريمة الربا التى لم يتوعد أحدا بحرب فى القرآن الا مرتكبها حيث يقول تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا أن كنتم مؤمنين • غان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ، وأن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون »(١٤) •

وقال ابن عباس : « غمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان حقا على الامام أن يستتيبه غان نزع والاضرب عنقه » •

هذا حكم الاسلام منذ ١٤٠٠ سنة في آكل الربا قبل أن تستفحل شروره وتبدو مساوئه غي هذه الصورة الفظيعة التي يجأر منها الغرب قبل الشرق ويعاني العالم ويلاتها وآثامها .

لأن المال في نظر الاسلام وديعة في يد صاحبه وهو موظف فيها لخير الجماعة فليس له أن يقلب الوظيفة الى اضرار بالناس وابتزاز لأموالهم دون عمل سوى انتظار أجل الدين .

ان العالم في ظل الربا يتخبط في جحيم من القلق والحروب وما أبلغ تصوير القرآن الكريم لحالة المرابى في قوله تعالى: « الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس »(١٠) .

ان هذه الصورة لا تنطبق على المرابى الفرد فقط بل هى بعينها صورة تلك الدول الرئسمالية التى تدفعها بيوت المال الربوية بعد عقد القروض للحكومات والشركات الى البحث عن ضمانات لهذه القروض في الخارج فالاستعمار فالحروب التى تستهاك آلات الدمار ومعداته لتنفق تجارة الحروب وتثرى شركاتها الضالعة في الأمروب وتتكدس الأموال في بيوت المال المولة وتذوق البشرية أصناف العذاب والدمار في طريق الشيطان الذي يتخبطها من المس .

<sup>(</sup>١٤) البترة : ٢٧٨ ، ٢٧٩ . (١٥) البترة : ٢٧٥ .

اليس هذا هو ما نصطلى بناره اليوم في منطقتنا العربية! ؟ (١٠٠٠ بينما شريعسة الاسلام تقيم المجتمع على أسس من التراحسم والاخاء والرفق بالضعفاء حتى ليأمر الله تعالى الدائن أن يمهل مدينه المعسر حتى تتيسر حاله: ((وان كان ذو عسرة فنظرة ألى ميسرة ))(١٧٠) كما يقول الرسول على : ((من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه ) ويقول : ((من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ) • • أي أنه يوصى من استطاع بالتنازل عن دينه أو جزء منه اذا أحس اعسار المدين •

وهل يعقسل بعد ذلك ألا يحرم الاسلام الربا الذي يعرفه بعض الفقهاء بقولهم انه « كل زيادة مشروطة في مقابل الأجل » • • كما حرمته سائر الشرائع السماوية لأنه يهدم أسس التراحم في المجتمع •

والمبادىء الاشتراكية تقول: « أن فائدة رأس المال اغتصاب لعرق الفقير » ٠٠٠ فماذا يقول الاسلام ؟

يقول الحق تبارك وتعالى: « وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال المناس غلا يربوا عند الله ، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون »(١٨) •

« وتفسير هذه الآية بلغة الاقتصاد الحديث مع أن الزيادة التى لأموال الناس عن طريق الربا هى زيادة فى الظاهر ولكنها ليست زيادة فى نظر الله ولا فى الواقع م لأنها لا تزيد شيئًا فى الثروة العامة المجتمع على حين أن النقص الذى يلحق الأموال بسبب الزكاة هو نقص فى الظاهر لكنه زيادة فى نظر الله والواقع ع لأن صرف الزكاة فى مصارفها يزيد من ثروة المجتمع ومن قدراته وامكانياته وقددرة أفراده على الاستهلاك وبالتالى اقتصاده على النمو وبذلك يتحقق للمجتمع فوائد أكبر من الفوائد التى كان يمكن أن تتحقق لو بقيت الزكاة فى مال

٠. ١٩٨٥ مسنة ١٩٨٥ . ١

<sup>(</sup>١٧) ألبترة : ٢٨٠ ، وهي صيغة للامر لانها شرط وجواب ،

<sup>(</sup>١٨) الروم : ٣٩ .

صاحبها • ويؤدى وظائف اجتماعية أهم كثيرا من النوائد الفردية التي قد تترتب على عدم ايتاء الزكاة (١٩) •

وقد اختاف علماء التفسير في معانى هذه الآية كثيرا لأن التحريم لم يرد بها صريحا وقاطعا ولأنها نزلت بمكة مما يمكن معه اعتبار أنها كانت تهيئة للنفوس لما يراد تقريره بعد ذلك من النهى البات القاطع عن الربا في قوله تعالى من سورة البقرة:

( الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقسوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ، ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا ، وأحل الله البيع وحرم الربا ، غمن جاءه موعظة من ربه غانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ، ومن عاد فأولئك أصحاب النار ، هم فيها خالدون ، يمحق الله الربا ويربى المسدقات ، والله لا يحب كل كفار أثيم ، أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين ، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ، وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » (٢٠) .

ويقول الرسول عَلِيْنَهُ : « لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه هم سواء » .

ومن القواعد الشرعية المعروفة أنه « لا اجتهاد مع نص » • • وهل بعد قوله تعالى: «وحرم الربا »وقوله: «فلكم رؤوس أموالكم » نص أكثر صراحة في تحريم الربا مهما صغرت نسبته ؟ وهل هناك مجال بعد ذلك لتأويل المتأولين الساعين لهدم الدين ؟ بعد أن أوضح القرآن ماهية الربا وصرح تصريحا قاطعا بأنه كل زيادة مهما قلت فوق رأس المال ؟

ان من أفظع صور الربا التي شهدتها مصر ، الديون العقارية التي

 <sup>(</sup>١٩) مشكلات المجتمع المصرى والعالم العربى ، لعلى عبد الواحد
 وافى ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢٠) البقرة: ٢٧٥ ــ ٢٧٩ .

جعلت تسعين بالمائة من أرض البلاد مرهونة المصارف سنة ١٩٣٠ حتى الضطرت الحكومة الاصدار سندات دين لتحل محل البنوك انقاذا لثروة البلاد التي كانت تعتمد أساسا على الزراعة في ذلك الحين •

ولنسأل المصرف أو الفلاح كيف تضاعف الدين مع مرور الزمن ولم تكن الفائدة في ذلك الوقت تزيد على ٧ / ٠٠ لكن مرة يتلف المحصول بالآغات ، ومرة يعسر الفلاح لانخفاض الأسعار فيتأخر عن السداد وتزيد الفائدة ليتضاعف أصل الدين ٠

لأن النظام الربوى معناه أقامة الاقتصاد كله على قاعدة سعر الفائدة وهذا يعنى أن العمليات الربوية لن تكون مفردة أو بسيطة بل عمليات متكررة ومركبة أى بفائدة على الفائدة نفسها •

وهكذا نرى أن الربأ يصيب المجتمع والدولة بأضرار فادحة في شمتى مجالات الحياة ١٠ اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ٠٠٠

انه وراء الأزمات الاقتصادية والكساد ، كما انه أهم أسباب تكدس الثروات وتضخم الأسعار واختلال توزيع الثروة القومية واتساع الفجوة بين فقر الفقراء وتخمة الأغنياء مما يثير الصراعات الاجتماعية والاضطرابات وعدم الاستقرار بل ويصيب المجتمع بالتصدع الأخلاقى والتفكك والانهيار •

ان المجتمع كله يتحمل ضريبة الربا المتمثلة في فائدة رأس المال

ان الربا هـ و الوسيلة المثلى للاستعمار بأشكاله المختلفة ٠٠ الاستعمار بالقوة العسكرية كما حدث في استعمار الهند وفي مصر بسبب ديون قناة السويس التي أدت الى الاستعمار الانجايزي ٠

أما صورة الاستعمار الحديث فنراها ماثلة في الدول النامية التي ظنت أن باستطاعتها السير بالتنمية عن طريق القروض الربوية غلاهي استطاعت المضي في خطتها المنهوض باقتصادها ولا هي استطاعت سداد ديونها أو الوماء بالربا فبقيت ترزح تحت أعباء الديون الخارجية وأعبائها المالية وخضعت أخيرا اسياسات الدول المقرضة في كل المجالات مياسيا واجتماعيا واقتصاديا •

ويقول الاقتصادى الشهير « اللورد كينز » : « ان ارتفاع سعر الفائدة يعوق الانتاج لأنه يعرى صاحب المال بالادخار للحصول على فائدة مضمونة دون تعريض أمواله للمخاطرة في حالة الاستثمار في المشروعات ٠٠ كما أنه من ناحية أخرى لا يساعد رجال الأعمال على التوسع في أعماله لأنه يرى أن العائد من التوسع – مع ما فيه من مخاطر – يعادل الفائدة التي سيدفعها للمقرض سواء أكان الاقتراض عن طريق المصرف أو بموجب سندات ٠

وعلى ذلك غلا نقص غى سعر الفائدة سيؤدى الى زيادة غى الانتاج وبالتالى غى العمالة وايجاد الفرصة لتشغيل الزيد من الناس »(٢١) •

ان المرابى بذلك يفضل عدم المخاطرة بأمواله في تنمية الدولة ويجد من حقه كصاحب مال أن يتمتع بربا ماله دون عمل ٠٠ الأمر الذي يأباه الاسلام لأنه يرى ألا كسب بلا عمل ولا يحق المال الربح الا اذا اتحد مع عناصر الانتاج الأخرى ٠

فاذا حرم الاسلام الربا وفرض الزكاة على المال المدخر فذلك كى تكون كل ثروة الأمة في خدمة المجتمع •

ويقول تعالى: « وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون »(٢٢) •

وقدمنا أن الزكاة فعلل زيادة عند الله وفي الواقع ، لأن صرف الزكاة لمستحقيها يزيد من ثروة المجتمع ومن قدرة أفراده على الاستهلاك وبالتالى اقتصاده على النمو فهي بذلك تحقق فوائد أكبر من الفوائد التي كان يمكن أن تتحقق لو بقيت الزكاة في مال صاحبها •

اذلك كانت الزكاة هي الركيزة الأولى الضمان الاجتماعي في الاسلام كما أن الاسلام قد توسع في مصارفها ووسع في قاعدتها فيقول المولى عز وجل: (( انها الصدقات المفقراء والمساكين والعاملين

<sup>(</sup>٢١) النظرية العامة ، لكينز ، ص ٣٥٧ ٠

<sup>(</sup>۲۲) الروم : ۳۹ و در در در در در در

عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والفارمين وفى سببيل الله وابن السبيل ، غريضة من الله ، والله عليم حكيم »(٢٢) .

فهل تكفى حصيلة الزكاة كل هذه المصارف ؟

يقول الدكتور سامى رمضان في رسالته للدكتوراه « دراسة

محاسبية مقارنة في الفكر الاسلامي »:

الا أن حصيلة الزكاة أكبر من حصيلة الضريبة ، ذلك لأن وعاء الضريبة هو صاغى رأس المال الضريبة هو صاغى رأس المال العامل وكانت نتائج الدراسة الميدانية كالآتى :

| مقدار الضريبة مقدار الزكاة |             | المشأة      |  |
|----------------------------|-------------|-------------|--|
| مليم جنيه                  | ملیم جنیــه |             |  |
| ۰۰۰ر۲۲۲                    | ۰۰۷د ۱۷۱    | ۱ ــ فردية  |  |
| 1197,770                   | 4/٨ر٥٦٨     | ٢ ــ أشخاص  |  |
| ۰۰۳د۸۷۵۶۶۲                 | ٠٠٠ر١٩٧٢١   | ٣ ــ مساهمة |  |

هذا في مجال زكاة عروض التجارة والصناعة ٥٠ أما زكاة الزرع فبدراسة عملية على أطيان قرية أبو قراميط مركز السنبلاوين دقهاية ( جمهورية مصر العربية ) وفقا لمساحتها المدونة بسجل ( ٢ خدمات ) بالجمعية التعاونية الزراعية وهي ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون غدانا وحسب معدلات الانتاج وأسعار المصاصيل سنة ١٩٧٣ المستمدة من مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية كانت المقارنة مع الضريبة العقارية المربوطة على هذا الزمام كالآتي :

| زكاة الزروع  | الضريبة العقارية بالجنيه | الانتاج  | الزمام     |
|--------------|--------------------------|----------|------------|
| بالجنيه (۲۱) |                          | بالجنيه  | قيراط/فدان |
| 10441        | 7117                     | <u> </u> | ٨٤٩٨       |

<sup>(</sup>۲۳) التوبة : ٦٠ .

<sup>(</sup>٢٤) صحيفة الاهرام القاهرية الصادرة في ١٩٨٠/١/٤ .

وزكاةعروض التجارة والصناعة ٥٠٦٪ من رأس المال ، وزكاة الزراعة أما تتراوح بين ٥ ٪ و ١٠ ٪ من ناتج الأرض حسب تكلفة الزراعة أما زكاة الركاز أى ما يخرج من باطن الأرض من معادن فهى الخمس المعادن في البلاد العربية فقط لبلغت أكثر من خمسة عشر مليار دولار سنويا ١٠٠٠ ناهيك بما يراه بعض المذاهب من أن كل ما يخرج من باطن الأرض فهو المسلمين كافة بكامل قيمته ١٠٠٠ واذا أضفنا الى ذلك ما استجد في عصرنا من أموال مستعلة لم يكن لها نظائر من قبل ١٠٠ لكن تحققت فيها علة استحقاق الزكاة لأنها أموال نامية ومن الواجب تعميم أحكام الزكاة في كل ما تتحقق فيه العلة \_ كما نادى بذلك الامام الشاطبي في كتابه الموافقات \_ لأن ذلك يؤدى الى المساواة العادلة بين الناس فلا تجب الزكاة في زرع من يملك بضعة أفدنة ويعنى منها من يملك عمارة ضخمة تدر عليه ربحا كبيرا يعادل غلة العشرات من الأغدنة يماك عمارة ضخمة تدر عليه ربحا كبيرا يعادل غلة العشرات من الأغدنة ومن يملك الأسهم في شركات الصناعة والتجارة ٠

وعلى أساس ما بينه لنا النبى عَلَيْكُم في فرض الزكاة فتحتسب على رأس المال أو العين ذاتها في الأموال النقولة ، أما في الأموال الثابتة فتؤخذ الزكاة من ثمراتها وغلاتها •

ونخلص من البحوث المقدمة للمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة الى القواعد التالية:

المصانع: ويتكون رأسمالها من آلات الصناعة ويكون الانتساج فيها شمرة لعاملين ، الأول : الأيدى التي تدير والفكر الذي ينظم ، والثاني : رأس المال ، والثمرة في الأول للعمل وفي الثاني لرأس المال الذي كون المصنع وهيأ أسباب العمل وبذلك يكون ما يخص رأس المال تجب فيه الزكاة لأنه تحقق فيه سبب وجوبها ،

ويكون وعاء الزكاة هو الثمرة وذلك لأن المصنع مال ثابت فيكون مشبها للشجرة والأرض ، وتجب الزكاة في العلة ، واذا كنا سنأخذها من صاغى العلات بعد كل النفقات بما فيها استهلاك الآلات يكون الواجب هي العشر لأن الزكاة تجب في عشر الزرع اذا خلا من النفقات .

العمارات: وقد أصبحت محلا للاستغلال فتحقق فيها السبب وتجب الزكاة في صافى غلتها بمقدار العشر الأنها أموال ثابتة .

أما الدور التي لا تستغل كالدور التي في القرى والمنازل التي تستعمل للسكن الخاص والمسكن الخاص لصاحب العمارة فانها لا تجب فيها الزكاة كأقوال الفقهاء لأن العلة لم تتحقق .

وهكذا نرى أن الزكاة حصيلتها أكبر من الضرائب المفروضة وتمتاز عن الضرائب الوضعية التى لا تفرق بين غنى وفقير بينما الزكاة لا تؤخذ الا من العنى •

والأساس غى الزكاة أن تفرض على رأس المال ولهذا كان أثرها واضحا غى اعادة توزيع الدخل ٠٠ كما أنها لا تفرض مرة واحدة على المال انما تتكرر سنويا ومعنى ذلك أن الاقتطاع من رأس المال أو الدخل سيتكرر سنويا ولهذا تأثيره على اعادة توزيع الدخل غى المجتمع ٠

والزكاة كتأمين اجتماعى لا يشترط فيها دفع أقساط سابقة ولا يعطى المحتاج على قدر ما دفع من أقساط خلال أعوام عمله بل يعطى على قدر ما يشبع حاجته .

وهى لا تشبه اعانات المتعطين في العالم الراسمالي الموقوتة بفترة زمنية محددة وبمبلغ محدد قد لا يفي باحتياجات الفرد •

وهى لا تتنافى مع ما أوجبه الاسلام على كل قادر من العمل ليكفى نفسه بنفسه .

أما العاجز عن الكسب لضعف ذاتى كالصغر والعته والشيخوخة والمعاهة والمرض ٠٠٠ أو القادر الذى لم يجد بابا حلالا للكسب يليق بمثله أو وجد ولكن دخله من كسبه لا يفى بضروراته هو ومن يعول ٠٠ كل هؤلاء لهم الحق فى الأخذ من الزكاة ٠٠ لأن من أهم أهداف الزكاة رعاية كل غرد ليطل على انتاجه فى مجاليه الاقتصادى والانسانى ٠

وقد لخص الدكتور يوسف القرضاوى قواعد توزيع الزكاة كما يراها فقهاء الشريعة في كتابه « مشكلة الفقر » فقال : « كم يعطى الفقير من مال الزكاة ؟

المذهب الأول : اعطاء الفقير كفاية العمر .

انه أقرب المداهب في هذا الشأن الى منطق الاسلام ونصوصه : أن يعطى الفقير ما يستأصل شأفة فقره ويقضى على أسباب عوزه ويكفيه بصفة دائمة ولا يحوجه الى الزكاة مرة أخرى •

قال الامام النووى في المجموع: « المسألة الثانية في قدر المصروف الى النقير والمسكين: قال أصحابنا العراقيون وكثيرون من الخراسانيين: يعطيان ما يخرجهما من الحاجة الى العني ، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام ، وهذا هو نص الشافعي – رحمه الله واستدل له الأصحاب بحديث قبيصة بن المخارق الهلالي – رضى الله عنه – أن رسول الله على قال: « لا تحل المسألة الا لأحد ثلاثة: رجل تحمل عمالة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش – أو قال سدادا من عيش – ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش – أو قال سدادا من عيش – أو قال سدادا من عيش الصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش – أو قال سدادا من عيش – فما سواهن من المسألة – يا قبيصة – سحتا قال سدادا من عيش – فما سواهن من المسألة – يا قبيصة – سحتا يأكلها صاحبها سحتا » ( رواه مسلم في صحيحه ) •

قال أصحابنا : فأجاز رسول الله عَلَيْ المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته فدل ذلك على ما ذكرناه •

قالوا: فان كان عادته الاحتراف أعطى ما يشترى به حرفته ، أو آلات حرفته ، تلت قيمة ذلك أم كثرت ، ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفى بكفايته \_ غالبا تقريبا \_ ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص ، وقررت جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا: من يبيع البقل يعطى خمسة دراهم أو عشرة .

ومن حرفته بيع الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلا ، اذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها .

ومن كان تاجرا أو خبارًا أو عطارًا أو صراعًا أعطى بنسبة ذلك •

ومن كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا م أو غيرهم من أهل الصنائع أعطى ما يشترى به الآلات التي تصلح لمثله •

وان كان من أهل الضياع \_ المزارع \_ يعطى ما يشترى به ضيعة أو حصة في ذبيعة تكفيه غلتها على الدوام •

قال أصحابنا: فإن لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلا ، أعطى كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده ، ولا يتقدر بكفاية سنة (٢٠) . ومثلوا لذلك بأن يعطى ما يشترى به عقارا يكريه ويستغل منه كفايته .

هذا ما ذهب اليه الامام الشافعي وأصحابه ومن ذهب مذهبه ٠٠ وقد روى عن الامام أحمد أيضا أنه أجاز أن يأخذ الفقير تمام كفايته دائما ، بمتجر أو آله صنعة أو نحو ذلك ، واختار هذه الرواية بعض علماء مذهبه (٢٦) ٠

فهذا كلام لم نقله من عند أنفسنا ، وانما قاله أئمة الاسسلام وفقهاؤه ، مستندين الى نصوص الاسلام وقواعده وروحه العامة ، وهو كلام نير يزاحم الشمس فى وضوحه واشراقه وابانته عن هدف الاسلام فى القضاء على الفقر واغناء الفقير بالزكاة ،

# ( اذا أعطيتم غاغنوا )):

وهذا المذهب هو الموافق لما جاء عن الفاروق عمر ــ رضى الله عنه ــ فاقد رأينا السياسة العمرية الراشدة تقوم على هذا المبدأ الحكيم الذى أعلنه الفاروق رضى الله عنه: « إذا أعطيتم فأغنوا »(٢٧) •

فكان عمر يعمل على اغناء الفقير بالزكاة ، لا مجرد سد جوعته بلقيمات أو اقالة عثرته بدريهمات •

جاء رجل يشكو اليه سوء الحال • فأعطاه ثلاثا من الابل ، وما ذلك الا ليقيه من العيلة ، والابسل كانت أنفع أموالهم وأنفسهم حينذاك • وقال الموظفين الذين يعملون في توزيع الصدقات على المستحقين : «كرروا عليهم الصدقة وان راح على أحدهم مائة من الابل » •

<sup>(</sup>٢٥) المهذب وشرحه المجموع ج ٦ ص ١٩٣ - ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢٦) الانصاف ج ٣ ص ٣٣٨

<sup>(</sup>۲۷) الأموال ، لأبي عبيد ص ٦٥ه

وقال معلنا عن سياسته تجاه الفقراء: « لأكررن عليهم الصدقة وان راح على أحدهم مائة من الابل »(٢٨) .

وقال عطاء \_ الفقيه التابعي الجليل \_ : « اذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت من المسلمين فجبرهم ، فهو أحب المي  $^{(٢٩)}$  .

وهذا المذهب هو الذي رجمه الامام المجة في الفقه المالي في الاسلام ، أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه القيم « الأموال » .

# المذهب الثاني (( يعطى كفاية سنة )):

وهناك مذهب ثان قال به المالكية وجمهور الحنابلة وآخرون من الفقهاء: أن يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ما تتم به كفايته وكفاية من يعوله لمدة سنة كاملة • ولم ير أصحاب هذا الرأى ضرورة لاعطائه كفاية العمر • كما لم يروا أن يعطى أقل من كفاية السنة •

وانما حددت الكفاية بسنة ، لأنها \_ فى العادة \_ أوسط ما يطلبه الفرد من ضمان العيش له ولأهله ، وفى هدى الرسول فى ذلك أسوة حسنة ، فقد صح أنه ادخر لأهله قوت سنة (٣٠) .

ولأن أموال الزكاة في غالبها حولية ، غلا داعي لاعطاء كفاية العمر ، وفي كل عام تأتى حصيلة جديدة من موارد الزكاة ، ينفق منها على المستحقين م ويرى القائلون بهذا المذهب أن كفاية السنة ليس لها حد معلوم لا تتعداه من الدراهم والدنانير بل يصرف للمستحق كفاية سنته بالغة ما بلغت .

فاذا كانت كفاية السنة لا تتم الا باعطاء الفقير الواحد أكثر من نصاب من نقد أو حرث أو ماشية أعطى من الزكاة ذلك القدر وان صار به غنيا ، لأنه حين الدفع كان فقيرا مستحقاله ،

<sup>(</sup>۲۸) الأموال ص ٥٦٥ (٢٩) الأموال ص ٥٦٦

<sup>(</sup>٣٠) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣١) شبرح الخرشي على متن خليل ج ٢ ص ٢١٥

# الزواج من تمام الكفاية :

ومن الرائع حقا أن يلتفت علماء الاسلام الى أن الطعام والشراب والملبس ليست هى حاجات الانسان فحسب بل فى الانسان غرائز أخرى تدعوه وتلح عليه وتطالبه بحقها من الاشباع ، ومن ذلك غريزة النوع أو الجنس التى جعلها الله سوطا يسوق الانسان الى تحقيق الارادة الالهية فى عمارة الأرض وبقاء هذا النوع الانسانى فيها الى ما شاء الله ، والاسلام لا يصادر هذه الغريزة وانما ينظمها ويضع الحدود لسيرها وفق أمر الله ،

واذا كان الاسلام قد نبى عن التبتل والاختصاء وكل لون من مصادرة الغريزة وأمر بالزواج كل قادر عليه مستطيع لمؤنته « من استطاع منكم الباءة فليتزوج غانه أغض للبصر وأحصن للفرج » فلا غرو أن يشرع معونة الراغب في الزواج ممن عجزوا عن تكاليفه المادية من المهر ونحوه •

ولا عجب أذا قال العلماء: أن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير التتروج به أذا لم تكن أه زوجة واحتاج للنكاح(٢٢) •

وقد روى أبو عبيد أن عمر زوج ابنه عاصما وأنفق عليه شهرا من مال الله(٢٣) •

وقد أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من ينادى فى الناس كل يوم: أين المساكين ؟ أين الغارمون ؟ أين الناكحون ؟ (أى الذين يريدون الزواج) ، أين اليتامى ؟ حتى أغنى كلا من هؤلاء (٢٤) .

والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة أن النبي الله على جاءه رجل فقال : « اني تزوجت امرأة من الأنصار • فقال : على كم تزوجتها ؟ قال : على أربع أواق ؟ كأنما تنحتون الفضة على أربع أواق ؟ كأنما تنحتون الفضة

<sup>(</sup>۳۲) حاشییة الروض المربع ج ۱ ص ۰۰۰ وانظر هامش مطالب أولى النهى ج ۲ ص ۱۶۷

<sup>(</sup>٣٣) الأموال ص ٢٣٢

<sup>(</sup>٣٤) البداية والنهاية لابن كثير ج ٩ ص ٢٠٠٠

من عرض هذا الجبل! ما عندنا ما نعطيك ، ولكن عسى أن نبعثك غبى بعث تصيب غيه »(مم) .

والحديث دليل على أن اعطاء النبى وَ الله الله على مثل هذه الحال كان معروفًا لهم • ولهذا قال له : « ما عندنا ما نعطيك » ومع هذا حاول علاج حالته بوسيلة أخرى •

## كتب العلم من الكفاية:

والاسلام دين يكرم العقل ويدعو الى العلم ويرفع مكانة العلماء ويعد العلم منتاح الايمان ودليل العمل ولا يعتد بايمان المقلد ولا بعبادة الجاهل ويقول القرآن في صراحة: (( هل يستوى الذين يطمون والذين لا يعلمون )(٢٦) ويقول في التفريق بين الجاهل والعالم وبين الجهل والعلم: (( وما يستوى الأعمى والبصير • ولا الظلمات ولا النور )(٢٧) ويقول الرسول عليه السلام: ( طلب العلم فريضة على كل مسلم )(٢٨) .

وليس العلم المطلوب محصورا في عام الدين وحده ، بل كل علم نافع يحتاج اليه المسلمون في دنياهم • فان تعلمه فرض كفاية م كما قرر الخزالي والشاطبي وغيرهما من العلماء •

فلا عجب أن رأينا فقهاء الاسلام يقررون في أحكام الزكاة أن يعطى منها المتفرغ للعلم على حين يحرم منها المتفرغ للعبادة • ذلك أن العبادة في الاسلام لا تحتاج الى تفرغ كما يحتاج العلم والتخصص فيه • كما أن عبادة المتعبد لنفسه ، أما علم المتعلم فله ولسائر الناس (٢٩) •

ولم يكتف الاسلام بذلك بل قال فقهاؤه: يجوز الفقير الأخذ من

<sup>(</sup>٣٥) نيل الأوطار جـ ٦ ص ٣١٦ والأوقية تساوى هينذاك ٤٠ درهما وكانت الشاة خمسة دراهم أو عشرة فهذا القدر كثير على مثل ذلك الرجل الطالب المعونة في مهره .

<sup>(</sup>۳٦) الزمر: ۹ (۳۷) فاطر: ۱۹، ۲۰،

<sup>(</sup>٣٨) رواه ابن عبد البر في « المعلم » .

<sup>(</sup>٣٩) المجموع ج ٦ ص ١٩٠٠

الزكاة لشراء كتب يحتاجها من كتب العلم التي لا بد منها لمملحة دينه ودنياه (٤٠) .

# أى المذهبين أولى بالاتباع:

ان لكل من المذهبين مجاله الذي يعمل به فيه ٠

ذلك أن الفقراء والمساكين نوعان يُ

نوع يستطيع أن يعمل ويكتسب ويكفى نفسه بنفسه كالصائع والتاجر والزارع ولكن ينقصه أدوات الصنعة أو رأسمال التجارة أو الضيعة وآلات الحرث والسقى • فالواجب لمثل هذا أن يعطى من الزكاة ما يمكنه من اكتساب كفاية العمر وعدم الاحتياج الى الزكاة مرة أخرى • وفي عصرنا هذا يمكن تنفيذ ذلك عن طريق بناء مصانع ومنشآت من مال الزكاة تملك للفقراء القادرين على العمل •

والنوع الآخر عاجز عن الكسب كالزمن والأعمى والشيخ ألوم والأرملة والطفل ونحوهم ، فهؤلاء لا بأس أن يعطى الواحد منهم كفاية السنة ، أي يعطى راتبا دوريا يتقاضاه كل عام بل يصح أن يوزع على أشهر العام ان خيف من المستحق الاسراف وبعثرة المال في غير حاجة ماسة ، وهذا هو الذي ينبغي اتباعه في عصرنا كما هو الشان في رواتب الموظفين •

والعجيب أننى بعد أن اخترت هذا التقسيم وجدته منصوصا عليه في بعض كتب الحنابلة ، فقد قال في « غاية المنتهى » وشرحه ، بعد أن ذكر قول الامام أحمد في صاحب العقار والضيعة التي تغل عشرة آلاف أو أكثر ولا تكفيه : ان له أن يأخذ من الزكاة ما يكفيه — قال : وعليه فيعطى محترف ثمن آلة حرفته وان كثرت ، وتاجر يعطى رأسمال يكفيه ، ويعطى غيرهما من فقير ومسكين تمام كفايتهما مع كفاية عائلتهما سنة لتكرر الزكاة بتكرر الحول ، فيعطى ما يكفيه الى مثله (١٤) .

<sup>(.</sup>٤) انظر الانصاف في الفقه الحنبلي ج ٣ ص ١٥ ، ٢١٨

<sup>(</sup>١٤) مطالب اولي النهي ج ٢ ص ١٣٦١

## مستوى لائق للمعيشة:

من هنا يتبين لنا أن الهدف من الزكاة ليس اعطاء الفقير دريهمات معدودة وانما الهدف تحقيق مستوى لائق للمعيشة • ولائق به بوصفه مسلما ينتسب الى دين العمل والاحسان وينتمى الى خير أمة أخرجت الناس •

وأدنى ما يتحقق به هذا المستوى الانسانى أن يتهيأ له ولعائلته طعام وشراب ملائم ، فكسوة للشتاء وللصيف ، ومسكن يليق بحاله ، وهذا ما ذكره ابن حزم فى « المحلى » وذكره النووى فى « المجموع » وذكره كثيرون من العلماء ،

وقد ذكر الفقهاء في بحث الحاجات الأصلية الفرد المسلم أن منها دفع الجهل عنه غانه موت أدبى ، وهلاك معنوى ، ومما لا بد للمرء منه في عصرنا أن يتيسر له سبيل العلاج ، اذا مرض هو أو أحد أفراد عائلته ولا يترك للمرض يفترسه فهذا قتل للنفس والقاء باليد الى التهاكة ، وفي الحديث: «ياعباد الله ، تداووا فان الذي خلق الداء خلق الدواء» (٢١) وقال تعالى: « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة »(٢١) ، « ولا تقتلوا أنفسكم ، أن الله كان بكم رحيما »(٤٤) .

وفي الصحيح: «المسلم أخو المسلم لا يظامه ولا يسلمه» واذا ترك المسلم أخاه أو ترك المجتمع المسلم فردا منه فريسة للمرض دون أن يعالجه فقد أسلمه وخذله بلا شك .

# معونة دائمة منتظمة:

لأن هدف الاسلام بالنسبة للفقير والمسكين الذى لا يحسن حرفة أو لا يقدر على عمل هو كفالة مستوى معيشى ملائم له ولذلك وجه الرسول والله عماله لجمع الزكاة في الأقاليم من أغنيائها ثم ترد على فقرائها »(٥٤) .

لكن « لو بلغ الامام أن في بعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل

<sup>(</sup>٤٢) رواه البخاري . (٤٣) البقرة: ١٩٥ ..

<sup>(</sup>٤٤) النساء : ٢٩

<sup>(</sup>٥٤) مشكلة الفقر ، ليوسف القرضاوي ، ص ٨٧ - ٢٣.

بعض الصدقة المستمقة لغيره اليه ، غان الحاجة اذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج ، والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه »(٢٥) .

فهل يدرك المسلمون ذلك ؟ وهل وعوا حديث رسول الله عَلَيْ : « لن تؤمنوا حتى تراحموا ، قالوا : يارسول الله كلنا رحيم ، قال : انه ليس برحمة أحدكم صاحبه لكنها رحمة عامة للناس » • فبادروا اللي انقاذ ملايين المسلمين الذين يموتون جوعا في العالم الاسلامي اليوم ببعض فضل آموالهم • • • ؟ ان انقاذهم فرض على العالم الاسلامي كله • • لأن الزكاة في الاسلام تراحم وتواصل وانتاج • •

فهى بالنسبة للفقراء والمُساكين ضمان الحق الأزلَى للضرورات التى تقوم بها الحياة والتي أوجبها الله على الدولة ٠٠

وهى لأهل القدرة والمواهب النافعة حين يعرض لأعمالهم من الأحداث ما يذهلهم عن مواصلة عطائهم وجدهم للصالح العام والخاص ٥٠ كمن ذهب الحريق بماله أو الأوبئة بزرعه أو ماشيته ٥٠ وقد روى الطبرى في تفسير « الغارمين » عن مجاهد : « ان الغارم هو الذي يذهب السيل أو الحريق ببيته أو متاعه أو ماله ، وادان على عياله ٠ وذكر أبو عبيد في كتابه « الأموال » آن عمر بن عبد العزيز كان يأمر عماله بأن يسددوا ديون الغارمين ، فكتب اليه أحدهم : انا نجد الرجل مسكنا وخادما وغرسا وأثاثا ، أفنقضى عنه دينه ؟ فكتب اليه عمر يزجره بقوله : نعم ، فاقضوا عنه فانه غارم » (٧٤) .

والاسلام مين يضع هذه الفريضة غذلك ليضمن لمؤلاء المنتجين المستوى الذى اعتادوه حتى يأخذ بأيدى الكفاءات الجادة لتواصل جدها غى دعم الثروة القومية لأن ما يحققه أو يحوزه المسلم من ثروة انما يتضمن حقا للجماعة الى جانب ما يتضمن من حقه الخاص ولأن من مصلحة الدولة استمرار طاقات العمل قائمة دائبة في ميادين الانتاج م

يتضح لنا مما تقدم أن الغاية من الزكاة هي اغناء الفقراء \_ في حدود الامكانات المتاحة \_ واخراجه من دائرة الحاجة الى مستوى

<sup>(</sup>٤٦) المدونة الكبرى ج ١ ص ٢٤٦ ٠٠

<sup>(</sup>٤٧) الثروة في ظل الاسلام ، للبهي الخولي ، ص ٣٢٦

الكفاية الدائمة بتمليكه ما يناسبه ويغنيه سواء أكان صاحب حرفة أو تأجرا أو مزارعا مادام قادرا على العمل • • وكفالة حقوق الحياة للعاجز عن الكسب للشيخوخة أو المرض أو غير ذلك ليشعر بالأخاء وهو ذريضة اسلامية •

ويترتب على ذلك تناقص التفاوت الكبير بين أفراد المجتمع وتتحقق عدالة التوزيع ويحدث التوازن المنشود في توزيع الثروة بين الناس •

ولم يجعل الاسلام الزكاة احسانا غرديا يمس كرامة المتلقى بل جعلها نظاما اجتماعيا تتولاه الدولة ويقوم على أساس فريضة فرضها الله على الناس تجمع ممن تجب عليه وتصرف الى مستحقيها •

والدليل على ذلك أن الله قد فرض لموظفى هذه الضريبة سهما فيها: ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والمفارمين وفى سببل الله وابن السبيل ، فريضة من الله ، والله عليم حكيم ) (١٩٤٠) •

والمؤلفة تلوبهم ، هم الداخلون حديثا في الاسلام حتى نرفع عنهم الحرج ويمكن أن يتسع مصرف هذا السهم ليشمل الانفاق في سبيل الدعوة •

وغى الرقاب ، أى لعتق الأرقاء وهذا السهم يوجه الى الأنصبة الأخرى التى فرضها الله حيث حرم الرق عالميا .

وفى سبيل الله ، وهو مصرف يتسع للكثير الى جانب الجهاد فى

ومن آداب الزكاة ما يوصى به رسول الله على معاذ بن جبل حين بعثه عاملا له على اليمن قائلا: « أعلمهم أن الله اغترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم غترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك ، غاياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المخالوم فانه ليس بينها وبين الله دياب »(١٩) .

米米米

<sup>(</sup>١٩) رواه الجماعة عن ابن عباس .

# القصل الثالث

#### الانفياق

فرض الاسلام الزكاة لتحقيق التكافل الاجتماعي في الأمة المسلمة فلما امتنعت بعض القبائل بعد وفاة رسول الله مَا عن أدائها نادى خليفته أبو بكر الصديق رضى الله عنه بقتالهم قائلا: « والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه ٠٠ سأقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة » ٠٠٠ لأن الزكاة ركن من أركان الاسلام من أنكرها فقد ارتد عن دينه ٠

فكانت حرب الردة أول حرب في التاريخ تخوضها دولة من أجل التكافل الاجتماعي أو بعبارة أخرى من أجل الفقراء •

لكن الاسلام لم يقتصر \_ من أجل رفاهية المجتمع \_ على فريضة الزكاة ، بل هناك فريضة أخرى سوى الزكاة رتب عليها فقهاء الأمة وأئمتها أحكاما كثيرة •

فيقول الامام محمد بن الحسن الشيباني ( من القرن الثاني الهجرى ) في كتابه « الاكتساب في الرزق المستطاب »:

« لو أن الناس قنعوا بما يكفيهم وعمدوا الى الفضول فوجهوها الأمر آخرتهم لكان خيرا لهم » •

ويعلق الدكتور رفعت العوضى على هذه الحكمة فيقول: « تربطنا مطالبة الشيبانى بانفاق ما فوق الكفاية فى أوجه الخير بما نقوله فى الاقتصاد الوضعى ونحن نتكلم عن نظرية الرفاه ، وعن الفرع الواسع الاهتمام به فى الاقتصاد الآن وهو اقتصادیات الفقر ، نقول فى دراسة هذه الموضوعات الاقتصادية ومن منطلق رأسمالى بحت ، أن النقود تخضع لقانون تناقص المنفعة الحدية وهذا معناه ، أنه عند مستوى معين

من العنبي ، يستازم السلوك الاقتصادى الرشيد أن يعاد توزيع النقود الزائدة ( الدخل الزائد ) فتكون منفعة النقود الحدية أكبر »(١) ••• لأن الفقير سينتفع بها في ضروراته وليس في كمالياته عندئذ •••

لكن الاسلام عندما يقرر توزيع هذه النقود الزائدة لا يهدف الى زيادة منفعتها الحدية وحسب ، بل ينظر أولا وقبل كل شيء الى انسانية الانسان والى رعاية كرامته التى اختصه الله تعالى بها •

فيقول الامام على كرم الله وجهه: « ان الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفى فقراءهم ، فان جاعوا أو عروا أو جهدوا فبمنع الأغنياء ، وحق على الله أن يحاسبهم عليه يوم القيامة ويعذبهم عليه »(٢) .

ويتول ابن حزم الأندلسي في كتابه « المحلي »:

« وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك ، ان لم تقم الزكوات بهم ولا فيء سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة »(٢) •

لأن لكل فرد في المجتمع حقه في هذا الرزق الذي بسطه الله لعباده جميعا ولا فضل لأحد في ايجاده أزلا ٠٠٠ وهو نفس ما رآه عمر رضى الله عنه بفهمه الثاقب لروح الاسلام اذ يقول: « ما من أحسد من المسلمين الاله في هذا المسال حق ، أعطيه أو منعه » ويقول أبو عبيد معقبا على ذلك: « ثم روى الناس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه رأى لكل المسلمين فيه شركا » (3) .

ولم ير الصحابة الأجلاء والأئمة الفقهاء ذلك من فراغ ٠٠ بل لقد اعتمدوا على أسانيد ثابتة على فرضية الانفاق الى جانب الزكاة ٠

<sup>(</sup>١) من بحث بمجلة الأمة القطرية - عدد شعبان ١٤٤١ه م

<sup>(</sup>٢) الأموال ، لأبي عبيد ، ص ٥٩٥

<sup>(</sup>٣) المحلى ، لابن حزم ، ج ٣ ص ١٦٥ (٤) الأموال ، ص ١٢٣.

يقول تعالى: « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المسائل على هبه ذوى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتي الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون »(٥) •

وهذه الآية تتضمن أمورا كلها فرائض من بينها: « وآتى المال على حبه » وقوله تعالى: « وآتى الزكاة » فيكون حكم « ايتاء المال على حبه » هو الوجوب كحكم « ايتاء الزكاة » وحكم سأئر ما تضمنته الآية من الفرائض » (٦) •

يؤيد هذا المعنى ما روى عن رسول الله وَ عندما سئل: «هل في المسال حق غير الزكاة ، ثم تلا المسال حق غير الزكاة ، ثم تلا قوله تعالى: «ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمفرب » ٠٠ الى آخر الآية » (٧) ٠٠

بل ان الامتناع عن الانفاق جعله الله تعالى مساويا للتهلكة في قسوله: « وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الي التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين »(٨) •

أما الاحسان غهو محبب الى الله يقرب اليه ٠٠٠

والفرق بين الركاة والانفاق هو أن الزكاة هى الحد الآدنى الواجب فى الأموال يدفع كل عام مرة ، أما بالنسبة للزرع ففى يوم الحصاد ٠٠ أما الانفاق والاحسان فليس له أجل موقوت وانما يحين وقته وجوبا اذا طرأ على الأمة ما لا تنهض خزانة الدولة بسد مطالبه كالحروب والمجاعات والأوبئة وغيرها ٠٠

<sup>(</sup>٥) البقرة : ١٧٧

<sup>(</sup>٦) الثروة عي ظل الاسلام ، للبهي الخولي ، ص ٢٢١

<sup>(</sup>٧) رواه ابن ماجه والترمذي . (٨) البقرة : ١٩٥

وهذه الفريضة ليس لها مقدار معين بل تقدر بسداد الضرورة نفسها حتى لقد قال مالك رضى الله عنه: « يجب على الناس فداء أسراهم وان استعرق ذلك أموالهم »(٩) •

وقال الشاطبى: « اذا خلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند الى مالا يكفيهم فللامام ان كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال الى أن يظهر مال بيت المال »(١٠) •

لكن قبل أن يتولى الامام فرض الضرائب ١٠ أراد الاسلام أن يجعل من كل مجموعة (حى أو قرية) وحدة متكافلة متعاونة فى السراء والضراء يكسون عاريهم ويطعمون جائعهم كما قال ابن حزم ، وذلك لأن : « مثل المسلمين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر » كما قال رسول الله مرفية ٠

ويقول عليه السلام موصيا بالجار: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره »(١١) •

« أحسن الى جارك تكن مسلما »(١٢) •

« مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه »(١٢) ٠

وليست الوصية قاصرة على الجار المسلم بل هي عامة تشمل الانسانية:

« قال مجاهد : كنت عند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما وغلام له يسلخ شاة فقال : ياغلام ٠٠ اذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودى ، حتى قال ذلك مرارا ، فقال له العلام : كم تقول هذا ؟ فقال : ان رسول الله ميزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه »(١٤) ٠

<sup>(</sup>٩) تفسير القرطبي ج ٢ ص ٢٤٢ (١٠) الاعتصام ج ٣ ص ١٠٤

<sup>(</sup>١١)متنق عليه . (١٢) رواه ابن ماجه .

<sup>(</sup>۱۳) متفق علیه ، (۱۲) رواه أبو داوود والترمذي .

كما جعل الاسلام فرضا على المسلمين رعاية اليتيم والحض على طعام المسكين ومن لم يفعل فهو مكذب بالدين : « أرأيت الذي يكذب بالدين • غذلك الذي يدع اليتيم • ولا يحض على طعام المسكين »(١٥٠) •

أخيرا ، جعل الاسلام بيت المال العام \_ موارد الدولة غير الزكاة \_ الملاذ الأخير للفقراء وذوى الحاجات لأنه ملك للجميع وليس ملكا لأمير أو طبقة من الناس •

« روی الشیخان عن النبی مَالِیّهٔ أنه قال : أنا أولی بكل مسلم من نفسه • من ترك مالا فاورثته ، ومن ترك دینا أو ضیاعا ــ أی أولادا صغارا ضائعین اذ لا مال لهم ــ فالی وعلی »(۱۱) •

وروى الامام أحمد فى مسنده عن مالك بن أوس قال : كان عمر يحلف على أيمان ثلاثة :

١ ــ والله ما أحد أحق بهذا المال ( مال الفيء والمصالح العامة )
 من أحد وما أنا أحق به من أحد •

٢ \_ ووالله ما من المسلمين أحد الا وله في هذا المال نصيب ٠

٣ ـ ووالله لئن بتيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه •

«ففى هذا الأثر العمرى دليل كما قال الشوكانى (١٧) على أن الامام كسائر الناس ، لا فضل له على غيره فى تقديم ، ولا توفير نصيب ، كما يدل على أن كل انسان فى ظل دولة الاسلام مهما بعد مكانه وصغر شأنه يجب أن يدرك نصيبه من مال الجماعة ، حسب حقه وحاجته .

وليست هذم الكفالة مقصورة على فقراء المسلمين فحسب ، كلا ، فان أهل الذمة من غير المسلمين ممن يعيشون في ظل دولة الاسلام لهم حق الكفالة والمعونة من بيت المسال كالمسلمين .

<sup>(</sup>١٥) الماعون ١٠ - ٣ - (١٦) متفق عليه ٠

<sup>(</sup>١٧) نيل الأوطار ج ٨ ص ٧٩

روى أبو يوسف في الخراج « نص المعاهدة التي صالح فيها خالد بن الوليد أهل الحيرة بالعراق ـ وهم من النصارى ـ وتشتمل الوثيقة السياسية على نص صريح يقرر تأمين هؤلاء القوم ضد الفقر والمرض والشيخوخة ، وأن تتولّي خزانة الدولة ـ بيت مال المسلمين ـ تمويل هذا التأمين الذي يعد أول ضمان اجتماعي من نوعه في التاريخ يقدمه قائد مظفر لجماعة يطلبون الصلح مع بقائهم على خلاف دينه ،

يقول النص بصريح العبارة على لسان سيف الله خالد بن الوليد : « وجعلت لهم ، أيما شيخ ضعيف عن العمل ، أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافنقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه ، طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الاسلام ، فان خرجوا الى غير دار الهجرة ودار الاسلام ، فليس على المسلمين النفقة على عيالهم » (١٨٠) .

هذا ما كتبه خالد في خلافة أبي بكر وأقره عليه من كان معه من الصحابة المجاهدين ، وكذلك أقره الخليفة الأول أبو بكر الصديق ومن معه من كبار الصحابة ، ولم ينقل انكار أحد منهم لما صنعه خالد في ذلك ، ومنل هذا العمل الذي يفعله صحابي وينتشر في الصحابة ولا ينكره أحد منهم يعده كثير من الفقهاء اجماعا .

وفى عهد الخليفة الثانى عمر بن الخطاب م سجل التاريخ حادثة هامة فى تقرير الكفالة المعيشية لغير المسلمين ، أصبحت بذلك سنة يقتدى بها ويهتدى الخلفاء العادلون بهديها ، فان ما سنه الخلفاء الراشدون من السياسات العادلة والقوانين الرشيدة يعد جزءا من هذا الدين يجب على المسلمين أن يحرصوا عليه ويتبعوء حرصهم على سنة نبيهم على أن يمرصوا عليه ويتبعوء حرصهم على سنة نبيهم على المدين أن يحرصوا عليه وللها من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ، عضوا عليها بالنواجذ »(١٩) .

<sup>(</sup>١٨) الخراج ، ص ١٤٤

<sup>(</sup>۱۹) رواه أبو داوود والترمذي .

كتب الخايفة الراشد عمر بن عبد العزيز الى عدى بن ارطأة محاكم البصرة من قبله مع يوصيه ببعض الواجبات التى يجب أن يرعاها فى ولايته ، وقد قرىء الكتاب على جمهور الناس بالبصرة لأهميته وكان مما جاء فيه: «وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب ، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه وذلك أنه بلغنى: أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال: ما أنصفناك ان كنا أخذنا منك الجزية فى شبيبتك ثم فسيعناك فى كبرك ٠٠ ثم أهرى عليمه من بيت المسال ما يصلحه (٢٠) » ا • ه (٢١) •

هذه بعض الصور من انسانية الاسلام التى وسعت البشرية كلها ومن عدالته • • واذا كان الاسلام قد فرض الزكاة والانفاق على القادرين فذلك لأنه لا يرضى بالشروة المطغية لبعض الناس الى جانب الفقر والعوز ، والمولى يقول: ((وآتوهم من مال الله الذى آتاكم )(٢٢) ويقول عز وجل: (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل )(٢٢) •

ومع ذلك فلم يحرم الاسلام الغنى ولا أن يكون المسلم من أصحاب الثروات الكبيرة بشرط أن يكون ملتزما بشرع الله فلا يكنز ماله أو يحبسه عن التداول بين الناس والانتاج أو يبذره تبذيرا كالسفهاء اخوان الشياطين أو يعيش عيشة الترف التى تبث المقد والكراهية بين الناس لاسيما المحرومين ٠٠ بل عليه أن ينفق الفائض من ماله فى سبيل الله سواء أكان ذلك فى صورة انفاق مباشر على أوجه البر أو فى صورة استثمار يعود خيره على المجتمع وينتح أبواب الرزق للناس ٠

والدولة فوق ذلك مطالبة دائما بالتدخل لمنع استئنار فئة من الناس بثروات المجتمع: ((كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) (٢٤) وعليها واجب اتخاذ الاجراءات الاقتصادية لتحقيق التوازن وعدالة توزيع الثروة •

<sup>(</sup>٢٠) الأموال الأبي عبيد ، ص ٢٦

<sup>(</sup>٢١) مشكلة الفتر ، ليوسف الترضاوي ، ص ١٠٢ - ١٠٤

<sup>(</sup>۲۲) النور : ۳۲ (۲۳) الاسراء : ۲٦

<sup>(</sup>٢٤) الحشر: ٧

ولنختتم عذا الفصل بتك الصورة الرائعة التي حققها عدل الاسلام لمجتمع المسلمين الأوائل والتي تنبأ بها الرسول على فيما يرويه أبو موسى الأشعرى عن النبي على إلى الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد من يأخذها منه » • • • فيروى لنا أبو عبيد في كتابه « الأموال » :

« أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند اذ بعثه رسول الله وَإِنْ الى اليمن حتى مات النبى وَأَنِي وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه فبعث اليه معاذ بثلث صدقة الناس ، فأنكر ذلك عمر وقال : لم أبعث جابيا ولا آخذ جزية ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم ، فقال معاذ : ما بعثت اليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه منى ، فلما كان العام الثانى بعث اليه شطر الصدقة فتراجعا بمثل ذاك ، فلما كان العام الثالث بعث اليه بها كلها ، فراجعه عمر مثل ما راجعه من قبل ذلك فقال معاذ : ما وجدت أحدا يأخذ منى شيئا » (٢٠) ،

يالروعة الاسالم وعدله ٠٠٠ ١ ؟

آمير المؤمنين يرفض أن تنقل للعاصمة ايرادات الأقاليم ويذكر عامله على اليمن بأنه لم يبعثه جابيا وانما واجبه أن يأخذ الصدقات من أغنياء الاقليم ليردها على أهله المحتاجين ٠٠

ان الاسلام يرغض أن تترك القرى للضياع والأمراض وسوء الغذاء وقلة المرافق ٠٠ انها أحق بأموانها من العاصمة « لكن المسلمين في كل الأقاليم أمة واحدة فاذا استغنى أهل بلد وفضل من زكاتهم ما لا حاجة بهم اليه وجب أن يعان أهل بلد آخر ، أو تتصرف به حكومتهم المركزية بما فيه الخير لجماعتهم ودينهم »(٢٦) ٠

ولتكن أمامنا دائما في نظامنا المالي تلك الصورة الرائعة التي تحققت في أعوام قليلة من الغني والاكتفاء والاستقرار تحت حكم الاسلام لنرجع اليه دائما في حل مشكلاتنا الاقتصادية ٠

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>٢٥) الأموال ، ص ٧٨٤ ، ٧٨٥

<sup>(</sup>٢٦) مشكلة الفقر ، ليوسف القرضاوى ، ص ١٤٠٠ .

## الفصل الرابع

## نظرية التوزيع في الاسلام

معنى التوزيع فى أبسط صوره فى الاقتصاد الرأسمالي هو توزيع ناتج أى مشروع فى صورة نقود أو أثمان بين عناصر الانتاج التى أسهمت فى انتاجه وهى:

- ١ ــ الأجور للعمال •
- ٢ ــ الفائدة لرأس المال •
- ٣ ـ الايجار للأرض التي قام عليها المشروع ويسمى الربع •
- ٤ ــ المنظم الذى يقوم بعمليات التنظيم ويتحمل مسئوليات صاحب العمل وله نصيب في الربح •

« وعلى ذلك فالقيمة الكلية للسلع الاقتصادية التى ينتجها المجتمع فى فترة ما توزع على بعض أغراد هذا المجتمع كدخول للذين يملكون عناصر الانتاج أو يشرفون عليها •

ويتم هذا التوزيع الما بشكل شخصى بحتة Personal )

( Distribution أو توزيع الدخل على عناصر الانتاج توزيعا وظائفيا وظائفيا ) (۱) •

والتوزيع الشخصى فى النظم الرأسمائية معناه الدخول الفعلية التى يحصل عليها الأفراد فى المجتمع فى سنة معينة ومن هؤلاء الأفراد من يمتلك رأس المال أو الأرض ومنهم من يستأجر هذه العناصر كما يوجد عمال لا يملكون الا سواعدهم •

ونتيجة لهذا التفاوت فيما يمتلكه الأفراد من عوامل الانتاج يتفاوت ما يحصل عليه كل منهم من دخل •

<sup>(</sup>۱) التوزيع في النظامين الراسمالي والاشتراكي ، لصلاح الدين نامق ، ص ٣

أما التوزيع الوظائفي فهو الأسعار التي يدفعها المنتجون الى عوامل الانتاج الأربعة : وهي عائد العمل ، وعائد الأرض ، وعائد رأس المال ، وعائد التنظيم : أي أجور وربع وفائدة وربح .

والعرض من نظرية التوزيع الوظائفي هو تحليل عائدات العوامل الانتاجية بغض النظر عن نصيب الفرد من الدخل القومي •

أما في ظل النظم الاشستراكية فيرى «كول » ( G. H. Cole ) في كتابه « الاقتصاد الاشتراكي » أن الانتاج في ظل النظام الاشتراكي الأمثل « يعد بحيث ينال كل فرد في المجتمع نصيبه المحدد من السلع والمدمات ، ومن هنا وجد ذلك الحق الذي يبيح للحكومة ( وهي تمثل المجتمع ) أن تطالب بالقيام ببعض الواجبات ردا للخدمات التي قامت بها الحكومة نفسها لهولاء المواطنين » ،

« كما يجب على الدولة توفير مستوى معين من الدخل الحقيقى وضمان تحقيق العمالة الكاملة • فيكون الأساس فى توزيع الدخل هو ما يقره المجتمع وليس ما تحدده السوق أى ما تقرره السلطة المركزية باعتبار أن هذه السلطة هى التى تقوم بتخطيط الانتاج القومى كما تضع الخطة العامة للتوزيع بكل أنواعه من أجور ومهايا وفائدة وريع » (۲) •

ويعيب الاشتراكيون على المجتمعات الرأسمالية أنها مجتمعات القلة الغنية والكثرة الفقيرة وأن هذه المجتمعات تهتم بانتاج السلع الكمالية التى تحقق الاشباع للاغنياء والأرباح العالية للرأسماليين كانتاج السيارات والأثاث الفاخر دون الاهتمام باشباع حاجات الفقراء من الملابس مثلا والخبز أى أن هذه المجتمعات لا تهتم بتحقيق الاشباع الكلى الأمثل عند تخصيص مواردها الانتاجية •

كما أنه في ظل هذه النظم الرأسمالية قد قامت احتكارات رهيبة

<sup>(</sup>۲) التوزيع في النظامين الرأسمالي والاشتراكي 4 لصلاح الدين نامق 4 ص ٧٨٤ ــ ٧٨٧

تضخمت لتصبح أحيانا شركات متعددة الجنسيات لا تخضع لأى توجيه من الحكومات وبالتالى لا يوجد ما يحد من ارتفاع الأسعار التى تفرضها على أفراد الشعوب ولا ما يحدد ما يجب عليها انتاجه لتسهم فى سد احتياجات الناس الأولى بالرعاية •

ويأتى « كارل ماركس » ليبشر الفقراء بحلمه الشيوعى حيث يتم توزيع الثروة على أساس « من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته » •

ولاستحالة تحقيق هذا الشعار الكاذب لأنه ضد طبيعة الأشياء وغطرة البشر هاجمه الاقتصاديون الشيوعيون أنفسهم فيقول «كوتسكى» — أحد كتابهم — « انه الطور الثانى المبارك من الشيوعية الذى لا نعلم بعد ما اذا كان سيبقى الى الأبد مجرد أمنية من الله تشبه مملكة لينين الخيالية أم سيتحقق فعلا »(٢) •

وانا لنتساءل ، هل حققت الاشتراكية شيئا مما وعدت به الناس ! ؟ هل ينال كل فرد في المجتمع نصيبه العادل من السلع والخدمات ؟ هل حققت الدولة المستوى المأمول من الدخل الحقيقي الذي يحفظ كرامة الانسان ؟ وهل تحققت العمالة الكاملة في ظل الاشتراكية ؟ وهل قامت الدولة بدور رب الأسرة الزراعية في توزيع الطعام والسلع الاستهلاكية الأخرى على أولاده العاملين معه في المزرعة ! ؟

لقد خضع الناس في ظل الاشتراكية لأفظع أنواع الاحتكار وهو احتكار الدولة التي امتلكت كل وسائل الانتاج من أرض وآلات ومناجم واستولت على الأرباح ولم تردها على العمال الذين كانوا يحلمون بالاستمتاع في ذلل الاشتراكية بفائض القيمة ٠٠ أى الفرق بين تكلفة السلعة وسعرها عند البيع وهو الناتج من كدهم وشقائهم ٠

فالاشتراكية تلتزم \_ كما فى النظم الرأسمالية \_ بتحديد الأسمال على أساس الاحصاءات الدقيقة من المصادر المختلفة وعلى أساس النفقات الأساسية لمستوى معين من المعيشة وباحتساب المواد

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٢٩٩

الأولية التي تدخل في انتاج السلعة بالاضافية الى نفقات ادارة المؤسسات وتكاليف المباني وغير ذلك مما يلزم لانتاج السلعة .

وكما سقط شعار « من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته » فشلت الاشتراكية فشلد ذريعا في القضاء على التفاوت الكبير في الأجور الذي كانت تحلم به ليتحقق للجيل الثاني في ظل الاشتراكية الاحساس بالعدالة والتقارب في الأجور بين الناس ليزيد تشبثه بمبادئه الاشتراكية ،

وهاهى الاشتراكية فى جيلها الثالث تعانى من التفاوت الرهيب فى الأجور بين أفراد شعوبها الذى بلغ فى عام ١٩٦٢ حسب احصائية بيير لاروك « Laroque »بالنسبة المرتبات ١ : • ٥ أى أن أكبر مرتب يمثل خمسين ضعفا من مرتب الصغير فى روسيا<sup>(٤)</sup> •

أى أن التطبيق الاشتراكى وصل الى نفس النتائج التى وصل اليها النظام الرأسمالى بحرياته غير المنضبطة • حرية التملك وحرية الاستعلال وحرية الاستهلاك • التى أدت الى التفاوت الرهيب فى الدخول وتسلط تلة الرأسماليين على توجيه الحكم كتسلط الحزب فى النظام الاشتراكى بغير اعتبار للأغلبية الساحقة •

أما التوزيع في الاسلام فيقوم على أساس من احترام آدمية الفرد لأنه انسان له ضروراته أو حاجاته الأساسية التي يجب اشباعها أولا في اطار يحافظ على انسانيته وينميها بغض النظر عن نوع المجتمع الذي يعيش فيه من حيث درجته في سلم الحضارة .

وعليه فيكون التوزيع على أساس ضمان حد الكفاية للانسان ووفق الأوضاع الاقتصادية السائدة في البيئة التي يعيش فيها •

لأن الانسان الذي كرمه الله وفضله على كثير من خلقه لا يمكن أن يكون هدفه من الحياة مادة فقط فيجرى وراءها ويلهث لتحصيل أكبر قدر منها كما تجرى سائر الحيوانات .

<sup>(3)</sup> نظرية التوزيع ، لرفعت العوضى ، ص  $7 \, \text{AV}$  . ( ) نظرية التوزيع الثروة )

أبدا لم يكن المال هو هدف الحياة الانسانية في الاسلام بل هو وسيلة للغاية الكبرى التي حددها المولى تعالى في قوله: « وما خلقت المجن والانس الا ليعبدون »(٥) • عبادته بشكر نعمه واعمار أرضه واستخراج كنوزها التي أودعها لنا في ملكوته •

وفى هذا يقول ابن تيمية: « ان الأصل أن الله تعالى انما خلق الأموال اعانة على عبادته ، لأنه انما خلق الخلق لعبادته »(١) •

وفى المديث القدسى يقول تعالى : « أنا نزلنا المال لاقام الصلاة وايتاء الزكاة »(٧) •

وكما أسلفنا من أن النعم كلها من فضل الله مما جعل اكل فرد فى المجتمع حقا فيها فيقول تعالى: « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل »(٨) ٠

« وآتوا حقه يوم حصاده »(۹) ٠

فهو حق المجتمع في تلك الأموال والزروع ٠٠ انه حق وليس تطوعا من فرد أو ضربية من حاكم ٠

واذا كانت الدولة مسئولة أمام الأفراد بتوغير ضرورات الحياة لهم فكذلك الأفراد مسئولون أمام الدولة عما تحت أيديهم وكلاهما مقيد فيما تحت يده بما يرسم له من قانون على ما تقضى به الغاية العامة الفرد والجماعة •

انه التعاون كما أراده الاسلام بين الملكية الخاصة والملكية العامة لتحقيق هدف صالح ٠٠ فلا تطغى الملكية الخاصة وتحتجز الثروة لها دون سواها وتظهر الفروق الفاحشة في المال بين أفراد الأمة لأن ذلك يرفضه الاسلام ويحذر منه القرآن في قلوله تعالى عن المال: ( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) ٠

<sup>(</sup>ه) الذاريات : ٥٦

<sup>(</sup>٦) في كتابه « السياسة الشرعية » ص ٤٠٠٠ .٠

<sup>(</sup>۷) رواه أحمد والطبراني . (۸) الاسراء : ٢٦

<sup>(</sup>٩) الأنعام : ١٤١

واذا علمنا أن هذه الآية نزلت في في بني النضير الذي غنمه المسلمون دون قتال ٠٠ (( ما أفاء ألله على رسوله من أهل المقرى فلله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ، وما آتاكم الرسول فذذوه وما نهاكم عنه غانتهوا ، واتقوا الله ، ان الله شديد العقاب )(١٠) .

وكان الأنصار سكان المدينة يومئذ هم أهل الغنى أما المهاجرون فقد كانوا فقراء لأنهم تركوا أموالهم وديارهم بمكة وهاجروا الى الله بدينهم •

فنزول هذه الآية حسم الأمر وأوضح ضرورة التوازن الاقتصادى في المجتمع وأن تؤخذ له الأسباب وكان معناها أن هذه الأوضاع والفروق محذورة لذاتها •

ولذلك عندما وصل الرسول عَلَيْتُ الى المدينة قام بالمؤاخاة بين المهاجرين الفقراء والأنصار الأغنياء كما أن هؤلاء الأنصار قد سعدوا بما فعل الرسول بفيء بنى النضير عندما خصصه للمهاجرين واثنين من فقراء الأنصار فمدحهم المولى عز وجل بقوله : « والذين تبوأوا الدان والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شيح نفسه فأولئك هم المفلحون »(١١) .

ولنتأمل قوله تعالى « ويؤثرون على أنفسهم » ٠٠٠ هكذا وقر الايمان في قلوبهم فهم بعضهم من قبل نزول هذه الآيات بالتنازل عن نصف أمواله لأخيه المهاجر الذي تعفف عن قبول ذلك ٠٠٠

نعم • • لقد كانت عملية اعادة توزيع للثروة تمت دون قهر من الدولة أو اكراه أو ثورة بل بسخاء نفس واستباق الى مرضاة الله وطمع فيما عنده من حسن الجزاء •

يؤكد هذه المعانى ما ورد عن رسول الله عَلَيْ أنه قال: « ان الأشعريين اذا أرملوا في غزو أو قل من أيديهم الزاد ، جمعوا ما معهم

<sup>(</sup>١٠) الحشير: ٧

في ثوب واحد ثم اقتسموا ، فهم منى وأنا منهم (17) • كما قال : (17) • اذا جاع المسلمون فلا مال لأحد (17) • •

لأن الأساس في توزيع الثروة في الاسلام هو قوله والله السائم هو السائم هو قوله والله لا أعطى أحدا ولا أمنع أحدا ، وانما أنا قاسم أضع حيث أمرت» وهو ما يردده عمر بن الخطاب في قوله : « ما من رجل الا وله في هذا المال حق ، الرجل وحاجته والرجل وبلاؤه »(١٢) •

أى نبدأ بالحاجة وبعد توفير هد الكفاية ( لا بأس بالعنى لمن اتقى) وهو القصود بقوله « الرجل وبلاؤه » •

ويتول عمر رضى الله عنه أيضا: « انى حريص على ألا أدع حاجة الا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض غاذا عجزنا تآسينا فى عيشنا حتى نستوى فى الكفاف »(١٤) • • غلا تمايز فى الأزمات بل الكل سواء فى حدد الكفاف اذا لزم الأمر • • وقد ضرب لنا عمر فى ذلك أروع الأمثال فى عام المجاعة التى أصابت جزيرة العرب فى خلافته فكان أمير المؤمنين آخر من يأكل بعد أن يطمئن على كل رعاياه وقد يبيت ليلته طاويا •

وقد رأينا في ذلك العام كيف تضافر العالم الاسلامي كله لانقاذ جزيرة العرب من المجاعة لأن الاسلام دين البشر كافة (( وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ))(١٥) •

كما أن رحمة الاسلام عامة للناس جميعا دون فروق من جنس أو دين كما أسلفنا وكما أوضح ذلك المولسى عز وجل في قوله : (وما أرسلناك الارحمة للعالمين )) (١٦) •

لذلك كانت نظرة الاسلام الى توزيع الثروة نظرة ذات أغق أرحب من المحلية الضيقة وأسمى من الأنانية والنظرة المادية المغرقة ٠٠٠ انما هي النظرة الانسانية ٠

<sup>(</sup>۱۲) رواه البخاری .٠

<sup>(</sup>١٣) صفحة ( ه ) من متدمة ( نظرية التوزيع ) لرفعت العوضى ٠

<sup>(</sup>١٤) المرجع السابق . (١٥) سبأ : ٢٨

<sup>(</sup>١٦) الأنبياء : ١٠٨

لأن الله تعالى خلق الأرض وخلق الخلق وأودع في الكون كل ما يحتاجه البشر لقيام حياتهم غرزتهم أجمعين وسخر لهم السماوات والأرض وأنعم عليهم بنعم لا تحديي ٠

« الرحمن على العرش استوى • له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرى »(١٧) •

« ألم تروا أن الله ســخر لكم ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة »(١٨٠) .

((و آتاكم من كل ما سألتموه ، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها)((١٩)

اذن فالموارد التى بثها الله فى الكون كفيلة بسد حاجات الكائنات كلها والزيادات السكانية التى يزعمون أنها سبب الندرة أو تهديد البشرية بالجوع •

( وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ، كل في كتأب مبين »(٢٠) .

ان من مصادر الثروة التى لا تنفد أبدا ، الشمس والهواء والماء ٠٠ وهناك المسادر المتجددة كالثروة الزراعية والحيوانية اذا أحسن استغلالها ٠

وكيف ندعى الندرة فى العالم الاسلامى ويوجد على سبيل المثال مائة وأربعون مليون فدانا من الأراضى الصالحة للزراعة فى قطر واحد هو السودان لا تزرع ، ولو زرعت لأغنت العالم الاسلامي كله غذائيا .

وسواحل البحار حولنا لا نستغل منها شيئا يذكر بينما أساطيل أعالى البحار الروسية والانجليزية والفرنسية تأتى للمسيد أمام سواحل المغرب •

اكن توافر الموارد الطبيعية وندرتها متعلق:

أولا: بصلاح الخلق: « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا المتحنا عليهم بركات من السماء والأرض »(٢١) •

<sup>(</sup>۱۷) طه : ه ، ۲ (۱۸) لقبان : ۲۰۰

<sup>(</sup>١٩) ابراهيم : ٣٤ مود : ٦

<sup>(</sup>٢١) الأعراف : ٢٩

ثانيا: بارادة الله تعالى في توزيع الرزق: ((نهن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات )(٢٢) ٠

وهذا ما يتفق ونظره الاسلام للبشرية كأمة واحدة: « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله أتفاكم »(٢٢) •

وما يراه الاسلام من أن ايمان الناس سيؤدى حتما إلى بلوغ الخاق لحاجاتهم المادية: (( ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم (١٤٠٠) و لأن عدالة التوزيع من جوهر الايمان فعندما تسود هذه العدالة وفق المنهج الاسلامي الذي يحرم الاحتكار ويرحم الاضرار بالناس ويحرص على حفظ أنعم الله فلا اسراف ولا تبذير ولا سفاهة في الاستهلاك وفان ذلك سيزيل الفقر والبؤس من الأرض و فلا نرى هذه الفوارق الفاحشة بين المجتمعات وبين الأفراد:

« ۱ \_ الطفل الأمريكي يستهلك خمسين ضعفا مما يستهلكه مثيله الهندي ٠

٢ ــ ٥/ من الحبوب المستهاكة في السوق الأوروبية كانت كافية لسد المجاعة في غرب افريقيا »(٢٠) .

واذا أضفنا الى ذلك أن بعض الدول اذا زاد مخزون القمح عندها ( أمريكا ) طلبت من المزارعين ترك الأرض بغير زراعة ومنحتهم اعانة لذلك حتى تظل الأسعار مرتفعة •

ودول أخرى تلقى بفائض خيراتها الى البحر أو الى النار ولا تمنحه لتلك البلاد الجائعة ٠٠٠ ولتذهب حقوق الانسان التى أعلنوها الى الجميم ٠٠٠

<sup>(</sup>۲۲) انْرَخْرِف : ۳۲ (۲۳) الحجرات : ۱۳

<sup>(</sup>۲٤) المائدة: ٢٦

<sup>(</sup>٢٥) وقد مات بسبب الجفاف والمجاعة خمسة ملايين طفل في المريقيا وآسبا عام ١٩٨٨ (عدد رجب ١٤٠٣ من مجلة الأمة القطرية ) .

« وهذا معناه أن جوع جماعة سببه ترف أخرى أو بعبارة أخرى: ان قيام علاقات التوزيع في العالم على أساس سلطة الأقوى أدى الي اضطرابات خطيرة مازال العالم يعانى منها » •

أما في داخل المجتمع الواحد فيوجد:

١ - القادرون الذين يستطيعون بقدراتهم اكتساب العيش الكريم •
 ٢ - كما يوجد العجزة جثمانيا أو عقليا وهذه الفئة من الناس يجب

أن يشملهم التكافل الاجتماعي ويحدد لهم نصيب في التوزيع •

٣ ـ وهناك فئة ثالثة تستطيع العمل لكن قدرتها على الكسب تجعلها تعيش دون الكفاف وهي بذلك تعتمد على العمل وعلى حقها في التكافل الاجتماعي لرفع مستواها الى الحد الأدنى من الكفاية •

والاسلام يفرض على المجتمع كفالة الفئة الثانية والفئة الثالثة • لأن التوزيع في الاسلام يختلف عن النظام الرأسمالي الذي لا يعترف بالحاجة بل يقيم التوزيع على عوامل الانتاج فقط •

بينما الاسلام يضع أساسا للتوزيع ، العدل والاحسان كما جاء في الآية الكريمة: (( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ، يعظكم لطكم تذكرون )(٢٦) .

فوضع التوزيع القواعد الثوابت التي لا تتعير وجعل الحاجة من أسس التوزيع :

١ - ففرض الزكاة في أموال الأغنياء وحدد لها مصارفها الثمانية
 على أساس من حاجة أصحاب كل مصرف •

٢ ـ نظم المواريث وفق نفس القاعدة فجعل نصيب الابن فى الميراث مثلا أكبر من نصيب الوالد الذى يستدبر الحياة وتقل مطالبه بينما الابن ـ لا سيما اذا كان طفلا ـ يستقبل الحياة ويحتاج الى مال أكثر .

٣ - ألغى الربا وفظع فى تحريمه لدرجة اعلان الحرب من الله ورسوله على آكله لأنه ظلم ٠٠ يعطى من لا يحتاج ويحرم المحتاج بمعنى أنه يزيد الغنى ثراء ويزيد الفقير فقرا ٠

٩٠: النحل (٢٦)

والعاء الربا مع غرض الزكاة معناه دغع المال دغعا الى مجالات الانتاج وزيادة غرص العمل للناس •

لأن الاسلام لا يعطى للزمن عائدا ( فوائد ) لكن لرأس المال النقدى أن يشارك فى الانتاج فيأخذ مقابل خدمته عائدا يتمثل فى حصة من ناتج النشاط الاقتصادى سواء أكان ربحا أو خسارة •

لذلك أجاز الاسلام المضاربة أى مشاردة رأس المال النقدى مع العمل في الانتاج مقابل حصة من الناتج لكل منهما •

وفى هذا يختاف الاسلام عن الرأسمالية التي تعتبر عناصر الانتاج: العمل وله أجر ، والطبيعة ( الأرض ) ولها الربع ، ورأس المال وله فائدة ، والمنظم وله حصة في الربح .

وتركت الرأسمالية الحرية لعوامل السوق تحدد الثمن لكل عنصر من هذه العناصر الأربعة وفق عانون العرض والطلب بعد أن وضعتها جميعا على مستوى واحد سواء أكان عنصر الانتاج انسانا أو آلة أنتجها انسان لتكون في خدمته •

بينما الاسلام يرى أن عوامل الانتاج اثنان فقط: هما العمل ورأس المال •

وقد أجمع فقهاء المسلمين على توزيع حصيلة الانتاج ( العائد ) بين العمل ورأس المال ٠٠ نقدا أو أرضا أو آلة ٠

والاسلام في هذا التوزيع يحترم ارادة طرفي العقد ، صاحب رأس المال والعامل ، ونصيب كل منهما يتحدد بالاتفاق الذي يحكمه في الفقه الاسلامي أمران:

١ ــ سعر السوق ــ العرض والطلب ــ الذي يحدد نصيب أو عائد
 كل من العمل ورأس المال في المضاربة أو المزارعة (٢٧)

٢ ــ ألا يكون سعر السوق مجحفا بحق أحد الطرفين (رب المال أو رب العمل) والا تعين على الدولة أن تتدخل التحديد عائد كل عنصر

<sup>(</sup>٢٧) المزراعة عقد بين صاحب الأرض والفلاح الذي يزرعها مشاركة بعمله ٠٠

من عناصر الانتاج بالقدر الذي يحقق العمل والتوازن بين أطراف العملية الانتاجية •

لأن العدل هو ما يحرص عليه الاسلام في كل أمر من أمور الدنيا وهو من أهم أسباب الازدهار في الدولة ٠٠٠ يقول تعالى: « وأقيموا الموزن بالقسط ولا تخسروا الميزان »(٢٨) ٠

ويقول الرسول علي « لا تهضموا الناس حقوقهم فتكفروهم» (٢٩) • • الذلك أوجب الاسلام على الدولة التدخل لتحديد أدنى حد للأجور بما يكفل حد الكفاية كما سبق أن أوضحنا •

وكذلك اذا حدث أن سعر السوق أصبح مجحفاً بالمنتج أو المستهلك فان الدولة تتدخل بالتسعير كما حدث في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين حدد أسعار بعض السلع منعا للاحتكار أو الاضرار بالناس مسترشدا بقول الرسول على : « من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم ، كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة » ( ؟) •

وبذلك يكون تدهل الدولة في الاسلام في توزيع عائد الانتاج على عناصره مشروطة بتدخل عوامل أخرى غير قوى العرض والطلب كغش أو احتكار أو مجاعة مما يجعل ثمن السوق غير عادل •

كما يرى فقهاء الاسلام جواز تسليم رأس المال العينى كالأرض أو الآلات للغير نظير ايجار •

والاسلام بذلك يعترف بعناصر الانتاج بأشكالها المختلفة ويجعل لها نصيبا في توزيع الثروة سواء كعائد أرباح أو عائد أيجار وهو بذلك يجعل العمل في أعلا سلم التوزيع بما يتيح له من فرص المساركة في النشاد الاقتصادي سواء بأجر محدد أو بنسبة من ناتج العمل الاقتصادي ( الأرباح ) •

ويضيف الاسلام في نظرية التوزيع بعدا آخر غير مسبوق في النظريات الاقتصادية الوضعية وهو « منع المنافع العامة من أن تكون

<sup>(</sup>۲۸) الرحمن : ۹ (۲۹) أخرجه السيوطي ،

<sup>(</sup>۳۰) رواه الترمذي وأبو داوود ...

ملكا لشخص واحد وجعلها ملكا للدولة وحدها اذ ورد في الحديث: «أن المسلمين شركاء في ثلاثة: المال والنار والكلا » وهذا من قبيل التمثيل للأمور التيكان لا يجوز قديما احتكارها لفرد ما ، اذ أن حاجة جماهير الناس اليها سواء فلا يصح تمكين يد واحدة من الاستيلاء عليها »(٢١) •

ويرى المالكية أن ليس شيء من المعادن في محالها (مناجمها) مالا مباحا حتى يتملكها من يستولى عليها ولو ظهرت في أرض مملوكة له ٠

ان فى هذه النظرة توسيعا لقاعدة توزيع الثروة ورفعا للحرج عن الناس وتطبيقا لفلسفة الاسلام فى تحقيق التقارب بين الناس فى مستوى المعيشة .

ولقد ضرب لنا سلف هده الأمة الكثير من الأمثلة الرائعة لهذا التطبيق نجتزى، منها بالمثل التالى الذى سنه الفاروق عمر وباجماع من صحابة رسول الله علي ليكون لنا تشريعا الى يوم القيامة:

لما فتح عمر رخى الله عنه العراق طلب الجنود الغزاة أن تقسم الأرض المفتوحة عليهم تنفيذا لقوله تعالى: « واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل )) (٢٢) فيأخذ هو الخمس الذى هو لله ويقسم بينهم الباقى •

ولكن عمر نظر غوجد أن ذلك يعنى تقسيم ملايين الأفدنة غاذا قسمها بين ألوف معدودة تضخمت الملكية وتكدست الثروات في أيديهم فاذا دخل ناس في الاسلام بعد ذلك يجدون الأرض قد قسمت وقد تكون ورثت — فلا يجدون لأنفسهم شيئا فيكونوا عالة على غيرهم ويكون الغنى الفاحش في جانب والفقر المدقع في جانب آخر •

<sup>(</sup>٣١) محمد الغزالى ، من بحثه حول وسائل الملك من مجموعة أبحاث ( الاسلام دبن الاشتراكية ) ص ٩٠ نقلل عن كتاب « نظرية التوزيع » لرنعت العوضى ص ٧٣

فأبى عمر هذا التقسيم وظن بعض الصحابة أن عمر يعطل نصا جاء به القرآن وكثر الجدل وأرتج المجتمع للموقف الخطير ومال فريق من المسحابة الى رأى عمر منهم على بن أبى طالب وعارض آخرون وكان أشدهم معارضة بلال رضى الله عنه ، حتى قال عمر : « اللهم اكفنى بلالا وأصحابه » • وبعد مشاورات وجدال ومؤتمر عقده عمر من الأنصار خاصة ، لمع نور الآية الكريمة في ذهنه فقال: وجدت الحجة • فاقرأوا توزيع الفيء في قوله تعالى « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى غلله وللرسول وإذى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم »(٢٢) ٠٠ الى أن يصل في التلاوة الى نصيب المهاجرين فيقرأ: « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم »(٢٤) • • الى أن يصل الى نصيب الأنصار فيقرأ: « والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم »(٢٥) الى أن يصل إلى حقوق الجيل القادم فيقول: أن الله لم يرض قسمة الأموال بين المهاجرين والأنصار حتى خلط بهم من يأتى بعدهم فقال سبحانه وتعالى: « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والخواتنا الذين سبقونا بالايمان » (٢٦) ٠٠٠ ألآية •

وهنا اقتنع المعارضون وأجمع الصحابة على رأى عمر ، فلم توزع الأرض وآلت ملكيتها للدولة باسم المسلمين عامة ٠٠

وتلك تجربة خطيرة غنية بالبادىء والمثل ، ولكن الذى بيننا فى هدذا المقام أن عمر كان يرى أن أيلولة ملايين الأفدنة الى جماعة من الغزاة ، يخلق طبقة من الملاك يتضخم فيهم المال ، ويتركز تداوله بينهم ، الى جانب آخرين يأتون ولا شىء لهم فيكونون كلا على سواهم ، فعارض هذا الوضع وآزرته فيه الآية الكريمة (٢٧) .

<sup>(</sup>٣٣) الحشر: ٧ .٠ (٣٤) الحشر: ٨

<sup>(</sup>٣٥) الحشر: ٩٠ (٣٦) الحشر: ١٠

<sup>(</sup>۳۷) یراجع الخراج لأبی یوسف من ۲۱ – ۲۷ والأموال لأبی عبید من ۵۷ ، ۸۸

ولا يسع مسلم يؤمن بالله ورسوله وكتابه م الا أن يقر بأن انحصار تداول المال وملكية معظم الأرض في فئة الأغنياء ، الي جانب غئات فقيرة من الشعب - لا شيء لها - هو وضع محرم شرعا مهما يكن حل ذلك المال وتأل الأرض ٠٠٠ محرم بالكتاب والسنة والاجماع ٠٠ فأما الكتاب فهو نص الآية الكريمة ، وأما السنة فهي التجربة النبوية التي أسلفنا (٢٨) م وأما الاجماع فهو ما رأينا في تجربة عمر رضي الله عنه واجماع الصحابة على موافقته ٠٠

واذن فالاسلام لا ينظر في تقدير الملكية الفردية الى تحديد أو اطلاق، بل ينظر الى ما هو أبعد مدى ٠٠ ينظر الى أن موارد الثروة (منفعة عامة) تستعلها كفايات العناصر الشعبية جمعاء لتحقيق الرفاهية الممكنة أو الملائمة لكل عصر ٠٠ وللأفراد باعتبارهم عناصر القاعدة الشعبية بن يملك كل منهم بالوسائل المشروعة ما تؤهله له كفاءته ما لم يخل ذلك بالتناسق الذي تتقارب به الفوارق، أى ما لم تؤد تلك الملكية الى التضخم الذي حرمه الله وكره فيه عمر أن يعيش فريق من الأمة كلا على فريق آخر ٠

وكان من المنطقى ـ تنفيذا لذلك ـ أن يسن الاسلام تشريعات تقف فى وجه تضخم الملكية وتسير بالمجتمع فى اتجاه الآية الكريمة ... وقد جاء من تلك التشريعات ما هـ و فريضة لازمة وما هـ و نافلة مستحية »(٢٩) .

وهذا يؤدى بنا الى ضرورة بحث الملكية كأحد عناصر الانتاج فى الاعتصاد بجميع نظرياته له نصيب فى توزيع الدخل القومى • وخلاصة القول فى هذا الباب • • باب الحاجة :

ان المنهاج المالى فى الاسلام يؤاخى بين الروح والمادة لأن الانسان خلق من طين ومن نفخة الهية رفعته فوق كثير من خلق الله ٠٠

<sup>(</sup>٣٨) وهو ابقاؤه أرض خيبر بعد فتحها في أيدى اصحابها على أن يؤدوا اليه صلى الله عليه وسلم نصف ما تنتجه من محاصيل .

<sup>(</sup>٢٩) الثروة في ظل الاسلام ، للبهي الخولي ، ص ١٣٨ ، ١٣٩ .

أما هذه المذاهب الوضعية التي عبدت المادة من دون الله فما هي الا ردة الى الوراء تشقى العالم وقد تركته يتخبط في ظلمات الضلال •

لكن عندما تبلغ الانسانية رشدها فستدرك الحقائق المعنوية ادراكها للكائنات المادية وستغدو هذه الحقائق من الوضوح بمكان فتؤمن بقوله تعالى: « قد جاءكم بصائر من ربكم ، فمن أبصر فلنفسه ، ومن عمى فعليها ، وما أنا عليكم بحفيظ » (٤٠) أ

وستؤمن أن المال لا وظيفة له بعد سداد ضرورات البدن للا تحصيل البر بالنفس وهو زاد الآخرة والله تعالى يقول: (( الن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )((13) • والانفاق ان يكون الا فى منفعة العباد من معاش ودين وعلم وهذا يحدد مصارف المال فى وظائف ثلاث: حسية لضرورة البدن ، وروحية للبر بالنفس استعدادا اللاخرة ، واجتماعية لتفريح ضوائق الناس وتحقيق مصالحهم •

ان من كمال الايمان أن يحس المؤمن بقلبه ملكية الأزل حتى لا يطغى ، واذا كان الله قد جعل ما في الأرض للناس جميعا فقد وجب أن يكون لكل ما يقيم حياته حتى يجد السبيل الى تحقيق الهدف من وجوده في عبادة الله ولا يصبح المال غاية في ذاته أو شهوة •

لذلك جعل الاسلام الدولة هي المسئولة عن ضمان الحقوق الطبيعية للحياة لرعاياها حتى لا يصبح الأمر غوضي ولا يطغى فرد على فرد آخر أو يمس كرامته بما يقدم له من صدقة مباشرة ولا يخضع المال لحرية مطلقة أو أهواء غير منضبطة •

فالحاكم فى الاسلام لا يتولى الحكم لمصلحته ، وانما لمصلحة رعيته بأن يوفر لهم الضمانات الطبيعية للحياة ، فهو أول من يجوع وآخر من ينام ، ، ، وهو الراعى للأمة ، وهو المسئول عن جميع أفراد رعيته ،

<sup>(</sup>٤٠) الأنعام : ١٠٤

- « ومن الحقوق الطبيعية للحياة التي يسئل عنها الحاكم:
  - ١ \_ ايجاد العمل لمن لا عمل له •
- ٢ ــ الانفاق على من لا نفقة عنده ولا يوجد من تجب عليه نفقته
   الى أن تهىء له الدولة عملا ان كان قادرا .
  - ٣ ـ كفالة الأسرة بفرض رزق لكل شخص منذ ولادته
    - ٤ توفير التعليم والعلاج بالمجان لجميع الأفراد .
- توفير الملاجىء للعجزة وذوى العاهات فقد حدث حينما سافر عمر بن الخطاب الى دمشق أن مر بأرض قوم مجذومين من النصارى ، فأمر أن يعطوا من الصدقات وفى أيام عبد الملك بن مروان رتب المقعد خادما وللاعمى قائدا •
- ٣ ــ وبالجملة: توفير الضمان الاجتماعي لكل مواطن وتأمين حياته والعمل على راحته واسعاده »(٤٢) •

بل ان الاسلام يريد أكثر من ذلك ٠٠ انه يريد مجتمعا منصهرا في غاية واحدة مرتفقا بمال واحد اذا ملكه أحدهم فهو له ولسواه بحكم هذا الامتراج ٠٠

أليس الله هو القائل: « وأن كأن ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ؛ وأن تصدقوا خير لكم ، أن كنتم تعلمون » ؟ (٢٢)

ولا بأس من ايراد هذا المثل من سلوك صحابة رسول الله عليه النائج المثل الناء عليه المنان النامان :

« روى ابن كثير في تفسيره: كان لأبي اليسر ـ صاحب رسول الله مَلِيَّةٍ ـ دين على آخر ، فذهب اليه يقتضيه فلما أتى أهل الرجل سلم عليهم وسأل عنه فقالوا: خرج ٠٠ فخرج ابن الرجل م فقال له

<sup>(</sup>۲۶) أصول الاقتصاد السياسي في الاسلام ، لمهد عطيه خميس ، ص ۹۱

<sup>(</sup>٣٤) البقرة : ٢٨٠

أبو اليسر: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فتوارى • • • فنادى أبواليسر: الخرج الى يا غلان فقد علمت مكانك ، فخرج الرجل ، فسأله: ما حملك على ما صنعت ؟ فقال: انى معسر وخشيت أن أكذبك ، فقال أبواليسر: آلله انك لمعسر؟ قال الرجل: الله • • فتأثر أبو اليسر وأخرج صحيفة الدين فمحاها بنفسه وقال: ان وجدت قضاء فاقض ، والا فأنت فى حل • • أشهد أن رسول الله مي قال: « من أنظر معسراً أو وضع عنسه أظله الله فى ظله »(33) •

والآن علينا أن نزيد هذا الهدف وضوها بأن نتحدث هديثا مختصرا عن نظرة الاسلام للملكية •

\* \* \*

<sup>(</sup>٤٤) تفسير ابن کثير ج ١ ص ٣٣٢٠

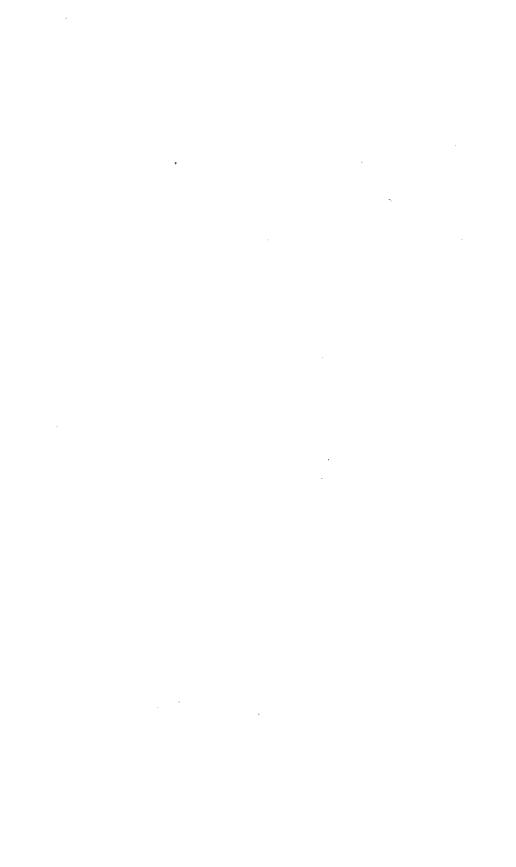

## الياب الثالث



- € مصادر الملكية
- و تناقض حقوق الملكية الفردية
  - الملكية العامة



### الملكيــــة

#### ۞ تعريف:

قدمنا أن الماكية أحد عناصر الانتاج في النظم الاقتصادية جميعا ورأينا أنها في النظم الاشتراكية \_ حيث لا اعتراف بالملكية الفردية \_ تصبح احتكارا للدولة وقد أدى هذا الاحتكار الى صورة من أسوأ صور توزيع الثروة مما سبق الحديث عنه •

وأهم ما يتميز به هذا النظام هو اعتبار العمل العنصر الأساسى للانتاج وعائده الأجر أو المرتب ، لكن هذا الأجر لا يخضع للعرض والطلب أساسا وانما يخضع لخطة الدولة في الانتاج دون اعتبار لانسانية الانسان.

أما في النظام الرأسمالي فقد كانت الملكية هي الأساس الأول لايجاد الفوارق الفاحشة بين الأفراد في الشروات وبالتالي في الدخل الشخصي •

لأن اطلاق الحرية للتملك بلا ضوابط أدى الى وجود الاعطاعيات الضخمة في الزراعة والى ظهور الاحتكارات الرهيبة في الصناعة التي تخطت الحدود الاعليمية لتصبح في كثير من الأحيان احتكارات عالمية وما استتبع ذلك من سوء في توزيع الثروة والدخل .

بينما يرى الاسلام «أن ما نتداول من ثروات هو من صنع قوانين الطبيعة العاملة في كل مكان بارادة واحدة هي ارادة خالقها تعالى ، وهي اذ تعمل في صمتها ودأبها الأزلى قبل خلق الانسان وبعده انما تتج وكفي ، وجاء البشر فكان نتاج الأرض لهم كافة ، ولم يكن من السائغ عقلا أن يدعى أحدهم لنفسه اختصاصا ما بشيء منها دون سواه ، لأن أحدا لم يخلق شيئا يخوله الاختصاص ، فالجميع بالنسبة لها سواء : هم منتفعون مستهلكون ، وهي — أي الطبيعة — المنتجة المثمرة ، ومقتضي هذا أن خيرها مبذول في كل مكان لمن يرده منهم أو يجتاز به ، فاذا سار أحدهم من شرق الأرض الى غربها مثلا فالطبيعة مائدته ع له حظ منها أرتحل أو حل ،

واذا كانت الثروة صنع الطبيعة ونتاج قوانينها في كل مكان فنسبتها للطبيعة أمر مسلم به ، فهى (عالمية) الصفة ولا بد ٠٠ واذا كانت عالمية الصفة ، وهى فى الوقت نفسه نتاج الطبيعة لنوع الانسان عامة حيثما كان فاختصاصها به يلزمها صفة الانتساب اليه فهى (انسانية) الصفة ٠٠

ونعنى بالانسانية مجموعة الأفراد الذين يتألف منهم نوع الانسان، لا الانسانية باعتبارها القيم والوجدانات التى هى قوام انسانية كل فسرد •

وعلى هذا فان ما صنع الانسان من تخطيط الأرض الى ممالك ودول ذات تخوم لا يجعل ثروة أى بيئة حقا أو ملكا خالصا لأهلها ، لأنه ابطال لمنطق انتاج الطبيعة الفطرى الذى قدمنا ••

ولا يجوز هنا أن نخلط بين ضرورات التنظيم الداعية الى التقسيمات الادارية والسياسية ، وبين الأنانية الداعية الى الأثرة والاحتكار الحاد ، فاننااذ! جاوزنا طور داعى الأنانية ألفينا أنفسنا نتواصل بود الاخاء ومنطق أحكام الأزل ، ويدرك أهل كل بيئة أن حظهم من الثروة ملك انسانى عام ينتفعون به لخاصة أنفسهم ، فاذا اجتاز بهم أبن السبيل الذى أبعد به السفر عن موطنه ، ولا مال معه غله حقه المشروع بينهم دون تفضل أو منة لأحد ، وكذلك تكون المواساة بين سائر البيئات اذا نزلت ضائقة أو جائحة ببيئة ما »(۱) .

لأن أساس الملكية في الاسلام أنها ملكية استخلاف من الله مالك المرجود الى الانسان خليفته في الأرض • ومن شروط الاستخلاف أن يرعى الخليفة ما في يدء من نعم الله ويتعهد مرافقها بالصيانة والتقوية والتحسين لأن ذلك ضرب من احترام النعمة أو هو أثر احترامها وشكر المنعم بها ، أما اذا أهملها ولم يولها برعايته فستنقضى منفعتها وسيجر ذلك الى ضعف الأمة وذهاب الدولة •

<sup>(</sup>١) الثروة في ظل الاسلام ؛ للبهي الخولي ص ١٧ ، ١٨

وهو ما يحدثنا به القرآن الكريم في قصة أهل سبأ عندما أهملوا الشكر العملي فأهملوا السدود والخزانات التي كانت تنظم ري الأرض حتى تخربت فلم تثبت أمام السيل فاكتسمها ودمر ما وراءها وذلك قوله تعالى: « فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبداناهم بجنتيهم جنتين نواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل • ذلك جزيناهم بما كفروا ، وهل نجازي الا الكفور »(٢) •

لأن الشعور بالملكية الخاصة المطلقة التى لا يسئل صاحبها عما يفعل بملكه هو فى الحق خيانة لله لأن هذا الشعور معناه تنحية ملكية الله من الضمير واحلال ملكية الفرد مكانها كما فعل صاحب الحديقة فى سورة (الكهف) عندما قال: ((ما أظن أن تبيد هذه أبدا • وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربى لأجدن خيرا منها متقلبا »(٢) فكان الرد: ((وأهيط بثمره فأصبح يقلب كلفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول ياليتنى لم أشرك بربى أهدا »(٤) •

لكن الاسلام ـ مع ذلك ـ يقرر حق الملكية الفردية بل ويقرر عصمتها وحرمة العدوان عليها « لأن الحق في الشريعة الاسلامية ليس منحة من المجتمع ، كما أنه ليس حقا أصليا لصاحبه كما رأينا ، وانما هو منحة الهية وهبها الله سبحانه وتعالى للانسان ، ومن هنا غليس للمجتمع أن يتعرض للفرد في حقوقه مادام يلتزم بشروط المانح وأوامره،

وقد تكفات الشريعة بوضع القواعد التى تضمن تحقيق مصالح الفرد والجماعة ، فى توازن مطلوب ، ودون غلو أو تطرف ، أو الغاء للحقوق ، أو مساس بجوهرها ، وعلى هذا الأساس فان حق الملكية حق شدخصى لا يجوز التعرض له مادام المالك يلتزم باستعماله وفق ما أراد الشارع ، ولهذا فهو ليس وظيفة اجتماعية ، لأنه لم يتم بتوظيف من المجتمع وانما بتوظيف من الشارع ،

<sup>(</sup>۲) سيا : ۱۷ ، ۱۷ . و (۳) الكهف : ۳۵ ، ۳۹ و ا

<sup>(</sup>١) الكهف : ٢٦ ٠

ولذلك غانه اذا كانت النظريات الحديثة قد اطلقت تعبير « الملكية وظيفة اجتماعية » من أجل تفسير القيود التي تتتابع على الملكية بعد أن كانت حقا مطلقا فان الشريعة الاسلامية ليست بحاجة الى هذا التفسير ع ما دامت الملكية فيها استخلافا الهياً ، ومنحة من الله للفرد ليحقق بها مصالحه الدنيوية والأخروية في حدود ما وضعه الله من قواءد تنظم هذا الاستخلاف •

فالملكية في الشريعة الاسلامية اذن حق فردى مقيد ، وهو كائن باستخلاف ومنح وتوظيف من الله سبحانه وتعالى ليقوم المالك من خلالها بأداء وظائف شخصية واجتماعية حددتها الشريعة العراء »(٥) •

وأساس هذه الملكية أن تكون « فيما لا تضر ملكيته الفردية كالماء والمعادن التي تكون في باطن الأرض سواء أكانت سائلة أم كانت جامدة وسرواء أكان الجامد فلزات قابلة للطرق والسحب أم كانت حجرية لا تقبل الا الكسر ، ويشترط:

١ ــ أن تكون في دائرة منع الضرر ٠

٢ ـ أنه ليس كل شيء قابلا اللامتلاك الفردي ٠

س ـ أن للجماعة حقوقا مغروضة على الملكية الخاصة لأنها ليست حقا خالصا اذ هي عمل انتاجي لا يتكامل الا بتواغر الحرية المختارة» $^{(7)}$ 

٤ ــ وأن تكون من مصدر هلال ليس غيه سحت ولا ربا ولا رشا
 أو غيرها •

ومع كل هذه القيود فان الفرد اذا ام يحسن التصرف والانتفاع بالمال كان الجماعة استرداد حق التصرف، كما في قوله تعالى: ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ))(٧) •

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>٥) الاسلام والاقتصاد ، لعبد الهادى النجار ، ص ٦٢. ٠

<sup>(</sup>٦) التكانل الاجتماعي في الاسلام ، لمحمد أبو زهرة ، ص ٣٣ ، ٣٧

<sup>(</sup>٧) النساء: ٥.

# الفصسل الأول

### مصادر الملكيسة

من المبادى، التي قررها الاسلام « أن المال لا يلد المال » وعلى ذلك فالملكية التي تثبت لصاحبها في الاسلام هي حق ناتج عن عمل « ويضع الاسلام شروط التملك بمعنى الانتفاع بالمملوك الذي لا يكون الا بسلطان من الشارع لأنه هو الذي أعطى الانسان الملك بترتيبه على السبب الشرعي ، فالملكية اذن لا تثبت الا باثبات الشارع وتقريره و باتفاق فقها، الاسلام الأن الحقوق كلها ومنها حق الملكية لا تثبت الا باثبات الشارع لها وتقريره لأسبابها ، فالحق ليس شيئا ناشئا عن طبائع الأشياء ولكنه ناشيء عن اذن الشارع »(۱) .

« ولذلك فمن وسائل الملكية المعترف بها في الاسلام:

أولا: الصيد ، وهو من أول ما عرف الانسان ويشملُ صيد السمك واللآليء والاسفنج والطير والحيوان .

ثانيا: احياء الأرض ، أذ يقول الرسول والله المسال المسال المسالة وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين (٢) أى يسقط حقه في الملكية عن هذه الأرض بعد ثلاث سنوات وهي المدة الكافية لواضع اليد ليثبت قدرته على أحياء الأرض والا عادت الأرض الموات للجماعة لأن : «عادى الأرض لله ورسوله » كما قال عليه السلام ، وحكمة الشارع ظاهرة في وجوب مداومة استثمار المال لأنه أصلا مال الله ومال الجماعة ، والنفع يعود على المالك والمجتمع معا .

ثالثا : استخراج ما غي باطن الأرض من المعادن ، وفيه الخمس للزكاة اذا كان الركاز مباحا يحصل عليه الفرد بجهده وكده كالذهب

<sup>(</sup>١) الملكية ونظرية العقد في الشبريعة الاسلامية ، لمحمد ابو زهرة .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والنسائي وصححه أبن حنبل .

والفضة أما البترول والفحم فهى من ضرورات الحياة كالماء والنار والكلا التي قال الرسول عليه السلام أن الناس فيها شركاء ٠

رابعا: اقطاع السلطان بعض الأرض التي لا مالك لها مما آل الي بيت مال المسلمين من المشركين والذين لا وارث لهم فالامام وليهم، أو من الأرض الموات ولا مالك لها كذلك ، وقد أقطع النبي وألى أبا بكر وعمر أرضا كما أقطع الخلفاء بعده ، مكافأة على جهد بأرز وخدمة للاسلام ، ولكن في حدود ضيقة ، ومن الأرض التي لا مالك لها والأرض الوات .

والاقطاع يسرى عليه شرط الاعمار والاستثمار ، فقد ورد أن رسول الله والله والله على كان قد أعطى بلال بن الحارث المزنى أرض العقيق فلما كان زمن عمر قال عمر لبلال : « ان رسول الله على عمارته ورد الباقى » • الناس ، انما أقطعك لتعمل ، فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقى » •

خامسا : الميراث ؛ وقد نظمه الاسلام تنظيما دقيقا وفق قاعدة الغنم بالغرم •

سادسا: العمل بأجر للآخرين ، والاسسلام يحترم العمل ويعظمه ويغرى بالانتقان والاحسان فيه ، فالقرآن يقول: « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون »(۲) ٠

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: « من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له » •

سابعا: حق المحتاج في أموال الزكاة الذي قرره القرآن (1): ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والفارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ))(0) .

<sup>(</sup>٣) التوبة : ١٠٠٥

<sup>(</sup>٤) مقومات الاقتصاد الاسلامي ، للمؤلف ، ص ٢٦

<sup>(</sup>٥) التوبة : ٦٠.

تلك مصادر الملكية المشروعة في الاسلام والتي قرر لها العصمة والحماية لكن بشرط ضمان حد الكفاف لكل مواطن بحيث اذا وجد في المجتمع جائع أو عار فان هذا الحق لا يحترم ولا تجوز حمايته ٠٠ لأن الرسول وَاللهُ يقول: « اذا بات مؤمن جائع فلا مال لأحد » (١) وهو ما يؤيد القرآن الكريم بما ورد في سورة طه: « ان لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ٠ وأنك لا تظمأ فيها ولا تضمى » (٧) وهي الآيات التي تحدد بوضوح حد الكفاف الواجب على الدولة أن تكفله على الأقل ٠

لكن الاسلام مع ذلك لا يسمح بالغنى الا بعد توفير حد الكفاية لا الكفاف لكل فرد حتى يتحقق التوازن الاقتصادى للمجتمع والتعاون بين أفراده وحتى لا تستأثر قلة بثروات المجتمع دون الكثرة وهو ما يلفتنا اليه رب العزة في قدوله: (( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ))(١) ولذلك نجد الاسلام يضع الكثير من القيود على حقوق الملكية حتى ليظن أن ليس لأحد حق مطلق فيما يملك •

\* \* \*

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داوود ٠

<sup>(</sup>A) الحشر: V

### القصب لالسنساني

### تناقص حقوق الملكية الفردية

ذكرنا مصادر الملكية المشروعة في الاسلام والتي يترتب عليها حقوق الملكية المعروفة ، لكن في ظل الاسلام وفي ظل الاستخلاف الذي يقرره — أي نيابة الفرد عن المجتمع في التثمير والحيازة — نرى أن هذه الحقوق تتناقص حتى تصل الى حد المنع من التصرف اذا أساء المالك التثمير بالحجر عليه صيانة لمصلحة الجماعة والى حد استرداد ما تحت يده من أموال متحجرة اذا عجز عن اعمارها •

لأن الملكية الفردية ترجع الى حيازة مال عام اقتضت طبيعة العمران وقوانين الفطرة وتبعا لما أفاء الله على الأفراد من مواهب عقلية وبدنية أن تكون حيازتها واستثمارها بيد الأفراد على أن يتقيد الأفراد فيما تحت أيديهم بصالح الجماعة ومبادئها .

« فعمومية المال – في النصيب الذي يحوزه المرء – أي اعتبار هذا النصيب مالا عاما ، هو مقتضى ما قررنا في غير موضع من أن المال مال الله وهو من الله للناس ٠٠ فاذا فقدت الملكية الخاصة هذا العنصر في التشريع أو العرف أو احساس الفرد بها ، فقدت جوهرها الذي تقرره قوانين الأزل والذي جاء به الوحي تقريرا وتوكيدا ٠٠ وهي بذلك لا تمت للاسلام بصلة ، لا روحا ولا نصا ٠٠٠ وهذا من الفروق الأساسية بين الملكية الخاصة في الاسلام والملكية الخاصة في التشريع الوضعي والعرف الرأسمالي »(١) ٠

لأن الاسلام يرى أن موارد الثروة « منفعة عامة » تستغلها كفايات العناصر الشعبية لتحقيق الرفاهية المكنة ، ولكل فرد أن يملك بالوسائل

<sup>(</sup>١) الثروة في ظل الاسلام ، للبهي الخولي ، ص ١٤٥، ١٤٦.

الشروعة ما تؤهله له كفايته ما لم يخل ذلك بالتناسق الذى تتقارب به الفوارق ، أى ما لم تؤد تلك الملكية الى التضخم الذى حرمه الله •

ولذلك شرع الاسلام من التشريعات \_ الفرائض والسنن \_ ما يمنع من حدوث التضخم في الملكية الفردية أو يحول دون اندفاعه بما يحدث الخلل البين في توزيع الثروة ومن أهم هذه التشريعات :

١ ــ الميراث ، وقد نظمه القرآن الكريم بأدق وأرقى ما تحلم به الانسانية وجعله أهم عوامل تفتيت الملكيات الضخمة لأن التركة توزع بين العديد من الأشخاص غالبا ٠٠ الزوجة والأبناء وأحيانا الآباء والاخوة والأخوات ٤ ومن النادر أن ينفرد شخص واحد بتركة ٠

٢ ــ الوصية ، وهنا تظهر عظمة الاسلام في تحريم الوصية لوارث كما أمر الرسول عليه حتى يمنع تضخم الثروة ، لكن الوصية المباحة هي التي تكون لأوجه ألبر والخير كالمساجد والمستشفيات ودور العلم .

٣ \_ الزكاة ، التي جعلها الاسلام نسبة من أصل رأس المال وليست ضريبة من صافي الربح وهي مخصصة لمصارف ثمانية حددها القرآن الكريم على رأسها الفقراء والمساكين •

٤ - حق الامام - رئيس الدولة - في أن يأخذ من أرباب الأموال اذا لم يكن في خزانة الدولة ما يواجه به ضرورات المجتمع وليس لذلك قدر معين ولا نسبة معلومة بل يقدر المقدار بسداد الضرورة نفسها لا سيما في الظروف الطارئة أو الكوارث المفاجئة والمجاعات .

وهـو بذلك يفوق الضرائب التصاعدية التي تعتبرها النظـم الرأسمالية خير ما توصلت اليه لعلاج المشكلة الاقتصادية •

وهذا الحق من الفرائض التي نص عليها القرآن وأحاديث الرسول من وأول هـذه النصوص قوله تعالى: « كي لا يكون دولـة بين الأغنياء منكم »(١) •

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٧

وقد نزلت هذه الآية عتب أن غنم المسلمون في بئر النضير \_ كما قدمنا \_ وكان المهاجرون يمثلون الجانب الفقير في مجتمع المدينة بعد أن تركوا أموالهم وديارهم ، وكان الأنصار يمثلون الأغنياء ، وعن هذه الواقعة قال البلاذري في فتوح البلدان : « لما ظهر رسول الله موضي على أموال بني النضير قال للأنصار : انه ليس لاخوانكم المهاجرين آموال ، فان شئتم قسمت هذه وأموالكم بينكم وبينهم جميعا ، وان شئتم أموالكم وقسمت هذه فيهم خاصة ، فقالوا : بل اقسم هدده لهم ، واقسم لهم من أموالنا ما شئت » (٦) .

وهكذا كان رد الأنصار الكريم على اعتراح الرسول عَلَيْكُم : « بل اقسم هذه لهم ، واقسم لهم من أموالنا ما شئت » •

وقد كان قرار الرسول والتي يعنى اعادة توزيع الثروة بضم أموال الأنصار التي الفيء وقسمة الأموال كلها بين المهاجرين والأنصار ، لكن الأنصار رضوا بأن تخصص أموال الفيء كلها للمهاجرين واثنين من فقراء الأنصار وزادوا بأن طلبوا من الرسول والتي أن يأخذ من أموالهم ما يشاء لتوزيعه على المهاجرين •

وهكذا تمت أول اعادة لتوزيع الثروة بل لعلها الوحيدة في تاريخ البشرية الى اليوم ، وتم احداث التوازن الاقتصادى في مجتمع المدينة بسخاء نفس ومسارعة الى البذل والعطاء بدون مصادرة أو ارهاب أو حرب طبقات أو سفك دماء ٠٠٠

وهو ما نزل به الوحى ثناء على الأنصار حيث يقول تعالى:

( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى وأليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله ، ان الله شديد العقاب ، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ، أوائك هم الصادقون ، والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر

<sup>(</sup>٣) تمايز الاقتصاد الاسلامي عن الفكر المعاصر ، رسالة لعن العرب فؤاد ، ص ٢١٣

اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون »(٤) •

أما الآية الأخرى التي تنص على هذه الفريضة ٠٠ فريضة الأخذ من أموال القادرين فهي قوله تعالى في سورة البقرة:

( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ، والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم المتقون »(٥) ٠٠٠ هنا فريضتان ولا جدال ٠٠ ايتاء المال ، وايتاء الزكاة ٠٠

وهو نفس ما قال به رسول الله صلى عندما سئل: هل في المال حق سوى الزكاة ؟ فقال: « نعم ، ان في المال حقا سوى الزكاة » (١٠) و

وهكذا نرى الاسلام يدعو دعوة واضحة قوية يجعلها ضمن غرائضه الى اعادة توزيع الثروة واحداث التوازن بين مختلف أغراد الأمة •

لكنه فرض احتياطى بين يدى الامام العادل يستعين به اذا دعت الضرورة لذلك ٠

والأسلام قبل هذه الفريضة يحبب الى المسلم الانفاق ١٠٠ انفاق كل ما زاد عن حاجته ، ويحذر من حبس هذا الفضل عن صالح الجماعة فيقول المولى عز وجل: « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم »(٧) ٠

فالكنز لا يكون الا لما زاد عن الحاجة ، وتحريمه فى الآية يقتضى احتسابه للنفقة فى سببل الله لذا قال تعالى: « ولا ينفقونها فى سببل الله » •

 <sup>(3)</sup> الحشر: ٧ - ٩
 (6) البقرة: ١٧٧

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي وغيره . (٧) التوبة : ٣٤

والرسول مَلِينَ يقول: « يقول ابن آدم مالي مالي! وهـل لك يا ابن آدم من مالك الا ما أكلت فأغنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت » و (٨) ٠

فأوضح هنا المديث أن كل ما زاد على النفقة الخاصة للانسان ومن تازمه نفقتهم في غير اسراف أو تقتير يجب أن يوجه لصالح الجماعة « أو تصدقت فأبقيت » • • لأنه من حقها •

وصالح الجماعة هو رعاية ضعفائها ودفع مصائبها من حرب أو وباء أو غير ذلك أو تعمير أرض أو القامة مصنع يفتح أبواب العمل والرزق للناس •

والرسول على يحض فى حديث آخر على هذا البذل فيقول: «يا أبن آدم، انك أن تبذل الفضل خير لك، وان تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف »(٩) •

ولا شك أن خير البذل ما يكون عند حلول الضرورات العامة أو الخاصة أما الامساك عن هذا المصرف المشروع فهو شر لابن آدم ٠٠٠ أما اذا جاع المسلمون أو جهدوا « فلا مال لأحد » كما يقول فقهاؤنا ٠٠٠ لأن الاسلام لا يحترم الملكية المعتدية أو ملكية اللصوص

والمغتصبين ٠

ان حرمة الملكية في الاسلام مشروطة بتوافر حد الكفاف لمعيشة كل فرد في المجتمع على الأقل ، فاذا وجدد جائع أو عار سقط احترام هدده الملكية وسقطت حقوقها حتى يشبع كل جائع ويكسى كل عار .

قال أبو سعيد رضى الله عنه: « بينما نحن في سفر مع النبي على الذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا ٠٠ فقال الرسول على من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ٥٠ فذكر من أصناف ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ٠٠ فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا في فضل شير (١٠) ٠٠٠

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم . (٩) رواه مسلم .

<sup>(</sup>١٠) رواه مسلم .

لأن الفضل من حق الجماعة كما اسلفنا ، والرسول عليه يدعونا لبذله من عند أنفسنا .

لكن « اذا بات مؤمن جائعا فلا مال لأحد »(١١) • • • ليس هذا فحسب بل : « أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله »(١٢) كما قال رسول الله مرابع •

« وذمة الله هي عهده الذي يعصم به الناس دماءهم وأموالهم فاذا برئت ذمة الله من قوم فلا عصمة لدمائهم وأموالهم ع فكأن الذين أطاعوا شح أنفسهم وتخلوا عن رعاية ذوى الحاجة منهم حتى أصبحوا جائعين ، قد نقضوا عهدا بينهم وبين الله واستوجبوا به ذلك الحكم الخطير الذي أعانه رسول الله مُنْ الله مُنْ (١٢) .

وحتى لا يطرد المسلم من رحمة الله أو يحرم من عهده فعلينا أن نمتثل لتعاليم ديننا ونتأسى بتوجيهات امامنا ويلي حيث يقول: « أن الأشعريين أذا أرملوا في غزو أو تل من أيديهم الطعام جمعوا ما معهم في ثوب واحد ثم اقتسموا ، فهم منى وأنا منهم » (١٠) • • • هنا لا تمايز ولا تفاضل ، بل الكل سواء في حالات الطوارىء المختلفة من حرب أو مجاعة أو طوفان • •

وهو نفس ما ردده عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما أصبح أميرا للمؤمنين في قوله: « انى حريص على ألا أدع حاجة الا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض • فاذا عجزنا تآسينا في عيشنا حتى نستوى في الكفاف »(١٥) •

والتآسى أو الأسوة أو المساواة فى العيش التى يطلبها عمر هى أن يتعاون الناس ويتساووا فى الارتفاق بالثروة التى هى ملك لهم جميعا ، وللجماعة حق فيما تحت أيدى أفرادهم ٠٠

<sup>(</sup>۱۱) رواه أبو داوود في سننه .

<sup>(</sup>۱۲) رواه أحمد .

<sup>(</sup>١٣) الثروة في ظل الاسلام ، للبهي الخولي ، ص ٢٤٤

<sup>(</sup>۱٤) رواه البخاري ومسلم ..

<sup>(</sup>١٥) سيرة عمر بن الخطاب ، لابن الجوزى ، ص ١٠١

ومما كان يفعله عمر ويأمر الناس بمثله ما عبر عنه بقوله: « والله ما نعجز عن لذات الدنيا أن نأمر بصغار المعزى فتسمط لنا • وأن نأمر بلباب البر القمح القيمة لنا • وبالزبيب فينبذ لنا فنأكل هذا ونشرب هذا • ولكنا نريد أن نستبقى طبياتنا لأننا سمعنا الله يقول فى توم فعلوا مثل ذلك: « ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طبياتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون »(١١) •

أخيرا ، لنتدبر ونتفكر ونتذكر دائما قول الرسول والله : «يا ابن آدم ، هل لك من مالك الا ما أكلت فأغنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأبقيت » ؟ • • لنعلم مدى حقوقنا فيما بن أيدينا من أموال • • •



<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق ، ص ١١٩ \_ والآية من سورة الاحتافة : ٢٠ .

## الفصل الشالث

#### الملكية العامة

بعض المذاهب الاشتراكية ترى تأميم وسائل الانتاج جميعا كالأرض والمناجم والمصانع لتصبح ملكا للدولة ، كما أن النظام الرأسمالي يطلق الحرية بلا ضوابط للملكية الخاصة كما أسلفنا .

بينما الاسلام قد نظم هذا التوزيع للملكية بين الدولة والأفراد تنظيما دقيقا فحدد ما يجب أن يكون ملكا عاما للشعب كله وما يباح تملكه للأفراد ملكية خاصة •

وأوجب أن يكون المال العام أو الملكية العامة « ملك الأمة » لا « ملك الدولة » • غكل ما تسيطر عليه الدولة من مال ثابت أو منقول فهو مال الشعب وملكه لا مال الدولة التي تحكم الشعب ولا مال الحزب الذي يسيطر على المحكم • • وذلك هو ما نادى به الصحابي الجليل أبو ذر الغفارى ، غقد روى الطبرى وابن الأثير : « أن أبا ذر ذهب الي معاوية غقال له : ما يدعوك الى أن تسمى مال المسلمين مال الله ؟ فقال معاوية : يرحمك الله يا أبا ذر ، ألسنا عباد الله والمال مال الله ؟ فقال أبو ذر: غلا تقله ، فقال معاوية : سأقون : مال المسلمين » •

واضح من هذا الحوار أن أبا ذر كان يرى المال العام الذى فى حوزة الدولة هو ملك الشعب لا « ملك الدولة » ويلاحظ أن ملكية الشعب هنا لا تعنى أنها ملك « المجموع » بل ملك « أغراد المجموع » وهو معنى دقيق هام قرره عمر فى نقوله •

ومقتضى ذلك المبدأ أن تنفق الدولة من ذلك المال العام ما تنفق على مصالح الشعب وخدماته ومراغقه ، ثم تعود بالفائض فتوزعه على المروة )

الأغراد ٠٠ وكانت الدولة تقوم بذلك فعلا أيام أبى ذر ، وما العطاء الذى كان يوزع سنويا الا صورة من صور تنفيذ هذا المبدأ ٠

## ومن مزايا هذا المبدأ:

١ — أنه يقطع السبيل على الحكام الطامعين ٥٠ فانهم ان تصرفوا باسم الحق الالهى « مال الله » فليس لأحد أن يحاسبهم فيما يحتجزون لأنفسهم وفيما يقطعونه أقاربهم وأنصارهم والمحسوبين عليهم ، أما حين يتصرفون باسم « الشعب » فلكل فرد حق الرقابة على هذا التصرف اذ لكل نصيبه الملحوظ فيه ٥٠ وقد قال عمر رضى الله عنه : « من أراد أن يسأل عن المال فليأتنى ، فان الله تبارك وتعالى جعلنى له خازنا وقاسما » • فهو مسئول أمام من يريد من الأفراد لأنهم ذوو حقوق فيه » (١) •

۲ — أنه يعترف بكيان الفرد ولا يهدره كما في النظام الشيوعي
 حيث الجماعة « كيان عام » لا ينظر فيه لأى ملكية أو حيازة لأى فرد •

" — الشريعة تجعل للمسلم يدا مباشرة وحقا مباشرا في ادارة هذا المال وتنظيمه ، فلابد أن يظل المسلم قائما على أمر الله ساهرا على مصالح المسلمين بنفسه حتى لا يفرط السلطان أو ينفرد بالسلطة الوكيل والأصيل قائم (٢) •

ولقد حرص الاسلام على أن يكون كل ما هو ضرورى لحياة الناس ملكية عامة فقال الرسول على أن يكون كل ما هو ضرورى لحياة الناء ملكية عامة فقال الرسول على الله في أن هذا النص لم يكن للحصر بل قاعدة شرعية تقضى بأن كلما كان مثل هذه المواد ضروريا للمجتمع لا يصبح أن يترك لفرد أو أفراد تملكه لا سيما اذا نشأ عن احتكارهم استغلال لحاجة الجمهور •

<sup>(</sup>۱) الاشتراكية في المجتمع الاسلامي ، للبهي الخولي ، ص ١٧٢

<sup>(</sup>٢) الملكية في الاسلام ، لمصطفى كمال وصفى ، ص ٥٧

وهذا ما فهمه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين فقد ورد بكتاب «الخراج» لأبى يوسف أن غلاما لعبد الله بن عمر كتب اليه: «أما بعد ، فقد أعطيت بفضل مائى ثلاثين ألفا (درهم) بعد ما أرويت زرعى ونخلى وأرضى فان رأيت أن أبيعه وأشترى به رقيقا أستعين بهم في عملك فعلت » فكتب اليه عبد الله: «قد جاءنى كتابك وفهمت ما كتبت به الى وانى سمعت رسول الله علي يقول: «من منع ذخل ماء ليمنع به فضل كلاً منعه الله فضله يوم القيامة » فاذا جاءك كتابي هذا فاسق نذلك وزرعك وأرضك وما فضل فاسق جيرانك الأقرب فالقرب والسلام » •

كما ذكر أبو يوسف عن جرير بن عثمان الحمصى عن زيد بن حبان الشرعى قال : « كان منا رجل بأرض الروم نازلا وكان قوم يزرعون حول خبائه فطردهم ، فنهاه رجل من المهاجرين عن ذلك وزجره فامتنع ، فقال الرجل : لقد غزوت مع رسول الله ويستم ثلاث غزوات أسمعه فيها يقول : « المسلمون شركاء في ثلاث : المساء والكلا والنار » فلما سمع الرجل ذكر النبي علي رق فأتى الرجل فاعتنقه واعتذر اليه »(٢) .

ويعتبر المالكية المعادن بأنواعها ملكية عامة لصالح المسلمين جميعا سواء في ذلك ما اذا كانت المعادن في أرض مملوكة لمالك أو مجهول أو غير مملوكة لأحد •

وعللوا ذلك بأن المعادن وان كانت من الأرض وجزء منها ، الا أنها لا تملك بامتلاكها علان القصد من تملك الأرض استعمالها للزرع أو للبناء أما ما خفى فى باطنها من معادن فهى لم تكن معلومة ولا مقصودة للتملك وقت التملك ، وما دامت المعادن لم تدخل فى ملك أحد وبقيت على ملك المسلمين حتى رغم ملكية الأفراد للأرض فان ولى الأمر يتولاها ويديرها لصالح المسلمين عامة بأى طريق يراه بشرط أن تبقى على ملك الدولة ، فليس لولى الأمر كما يرى المالكية أن يقطع هذه المعادن بأنواعها لأحد (٤) .

<sup>(</sup>٣) الخراج ص ١١٤ ، ١١٥

<sup>(</sup>٤) الفقه الاسلامي ، لحمد سلام مدكور ج ١ ص ١٢٣

ويتول الكاساني في كتابه « بدائع الصنائع » وهو من أهم المراجع في مذهب الامام أبى حنيفة : « وأرض الملح والقار والنفط ( البترول ) ونحوها مما لا يستعنى عنها المسلمون ، لا يجوز للامام أن يعطيها لأحد ، لأنها حق لعامة المسلمين ، وفي الاقطاع ابطال لحقهم وهذا لا يجوز » •

وقال ابن قدامه في كتابه «المعنى» ـ وهو منكبار أئمة الحنابلة ـ : « وجملة ذلك أن المعادن التي ينتابها وينتفعون بها من غير مئونة كاللح والماء والكبريت والقار والمومياء ( نوع من الدواء ) والنفط والياقوت وأشباه ذلك لا يجوز احتجازها دون المسلمين لأن فيها ضررا بهم وتضييقا عليهم » (\*) •

ويمكن القول بلغة العصر غيما يتعلق بالمعادن وسبب اعتبارها ملكية عامة ، أن الثمرة غير متكافئة مع العمل الذى تم لاستخراجها فلو تركت للأغراد لأصيبت الأمة بضرر شديد وربح الآحاد أرباحا فاحشة تؤدى الى الاحتكار أو التمييز الطبقى الذى يأباه الاسلام •

كما أجمع فقهاء الأمة على أن المعابد والمدارس والمصالح والطرقات ومجارى الأنهار والأوقاف الخيرية التى رصدها أصحابها للبر أى للنفع الانساني العام تدخل جميعها ضمن الملكية العامة للمسلمين •

مما سبق يتضح لنا أن الملكية العامة في الاسلام تكون:

ا \_ فيما يمكن الحصول عليه بسهولة \_ أى من غير مئونة كالملح والماء والنفط \_ فلا يجوز أن يمتلكه أحد دون أهل البيئة اذ هو على أصل الشركة العامة بين الناس جميعا كما قال الرسول وَ الناس شركاء في ثلاث: الكلا والماء والنار » •

٢ - في مرفق عام ذي نفع ضروري لجميع أهل البيئة •

٣ ــ لها دور في اقامة التوازن بين أغراد الجماعة الاسلامية فقد
 ورد أن عمر بن الخطاب كتب الى عامله على أرض الربذة التى كان

<sup>(</sup>٥) المساواة في الاسلام ، لعلى عبد الواحد وافي ، ص ٢٤ ، ٢٥

قد حماها وجعل كلاها لكل المسلمين: « اضمم جناحك على الناس و واتق دعوة المظاوم فانها مجابة و وأدغل رب الصريمة (الابل القليلة) ورب الغنيمة (العنم القليلة) وامنع نعم ابن عفان ونعم ابن عوف فانهما ان هلكت ماشيتهما رجعا الى نخل وزرع وان هذا المسكين ان هلكت ماشيته جاء ببنيه يصرخ: يا أمير المؤمنين ٥٠ أفتاركهم ؟ أفتاركهم أنا لا أب لك » ؟ ٠

وهكذا نرى أن الفكر الاسلامي يرى في الملكية العامة أن تكون أولا وقبل كل شيء في خدمة عدالة توزيع النروة وتحقيق التوازن بين أغراد الأمة والمصلحة العامة لهم لا لغيرهم .

بل لقد كانت نظرة عمر رضى الله عنه أبعد من كل ما يتصوره فكر اقتصادى ممكن ٠٠ فعندما فتح الله على المسلمين العراق ومصر ودار المجدل ــ الذى ذكرنا طرفا منه آنفا ــ حول تقسيم الأرض على المجنود فرفض عمر وأيده الصحابة باجماع عندما قال : « قد أشرك الله الذين يأتون بعدكم في هذا الذيء فلو قسمته لم ييق لمن بعدكم »(٦) ٠٠٠ أى أنه راعى التوازن ــ ليس بين الجيل المعاصر له فقط ــ بل بين الأجيال التالية أيضا ٠

وخلاصة القول في هذا الباب:

١ ـــ الملكية في الاسلام أساسها الاستخلاف لأن الله خلق ما في الأرض جميعا ٠٠ ماء وهواء وكنوزا ومعادن ٠٠ للناس جميعا ولا فضل في الرزق لأحد على أحد الا بقدر جهده في العمل ٠

۲ ـ تتناقص حقوق الملكية في الاسلام حتى لا يصبح لأحد الحق في شيء دون الآخرين في أوقات الطواريء كالحروب والمجاعات بل يتساوى الجميع في القدر المتاح ٠٠ كما جعل للامام حق التوظيف ـ أي الأخذ من أموال القادرين ـ بما يواجه به هذه الطواريء قبل أن يصل الي حد المساواة المطلقة التي استحسنها النبي علي في قوله:

<sup>(</sup>٦) الخراج ، لأبي يوسفة ، ص ٢٨

« ان الأشعريين اذا أرماوا في غزو أو قل من أيديهم الزاد جمعوا ما معهم في ثوب واحد ثم اقتسموا ، فهم منى وأنا منهم » •

٣ ـ حرص الاسلام على عدم تضخم الثروات حتى لا يحدث التفاوت المخل في الدخل بين الناس ٠٠ فشرع الوصية لأبواب البروفض الزكاة من رأس المال ونظم الميراث الذي يفتت الثروات ٠

٤ ــ لكن الاسلام مع ذلك لا يرضى أن يحرم أحد من ثمرة عمله فجعل لرأس المال النقدى إذا اتحد مع العمل واحتمل مخاطره نصيبه فى الربح •

كما جعل لرأس المال الثابت ــ من آلات وأرض وعقارات ــ حق في الربع سواء أكان ايجارا أو حصة في الربح •

ولا شك في أن الاسلام يعتبر بذلك نظاما فريدا يحقق أحسن المزايا الاقتصادية للفرد والمجتمع مع تحقيق أسمى مثل في عدالة توزيع الثروة ٠

# اف اتمة

لقد بث الله عناصر النروة ووزعها بين الأقاايم والمجتمعات فلا يوجد اللهم يخلو منها على تعددها وتنوعها (( وما ذراً لكم في الأرض مختلفا ألوانه ، ان في ذلك لآية لقوم يذكرون »(١) •

وكان الناس جميعا سواء ولهم حقوقهم في ثروات الأرض لأنه لا تمايز بينهم أمام الله الا بالتقوى ٠٠٠ لا بالمال ولا بالجنس ولا باللون ٠

« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، أن أكرمكم عند الله أتقاكم »(٢) ويقول الرسول مَيْكَةُ : « الناس سواسية كأسنان المنط ، لا فضل لعربي على أعجمي الا بالتقوى »(٣) •

لذلك يربط الاقتصاد الاسلامي وفرة موارد الأرض وتقوى أهلها اذ لا قيمة لهذه الوفرة ما لم يصب خيرها الجميع •

وقد وعد الله عباده بالفضل والخير الكثير آذا ما آمنوا واتقوا ٠٠ يقول تعالى : (( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض )(١٤) ٠٠ اذن فالايمان والتقوى سيصلان بالناس الى بلوغ حاجاتهم ، لأن الايمان تترتب عليه عدالة التوزيع وفق المنهج الاسلامي وفلسفة الاسلام في التوزيع ٠٠ فاذا تحققت هذه العدالة زال الفقر والبؤس من الأرض لأن رزق الله فيه وفرة ٠

لكن أن يستهلك غرد فى جماعة خمسين ضعفا مما يستهلكه غرد آخر فى جماعة أخرى فهو ما يثبت أن جوع جماعة سببه ترف أخرى مما يرفضه الاسلام لأنه يأبى هذا التفاوت الرهيب فى توزيع الثروة والدخل الذى تستأثر من خلاله فئة معينة من الأغراد أو دولة من الدول

<sup>(</sup>۱) النحل : ۱۳ (۲) الحجرات : ۱۳

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم ٠ (٤) الأعراف: ٩٦

بالخير كله ٠٠ فتثير المقد والقلاقل بين البشر بينما المولى تعالى لم يختص أحدا دون أحد بالخيرات ٠٠٠ (( كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك محظورا )(٥) ٠٠٠ لأن الله يريد للناس السلام ويريد لهم حياة كريمة على الأرض ٠

فاذا كنا اليوم لا نستطيع تحقيق هذا الهدف عالميا فلا أقل من أن يتنادى العالم الاسلامى لتحقيقه فى أمته التى هى أمة ولحدة كما فرضها الله: (( أن هذه أمتكم أمة وأحدة وأنا ربكم فاعبدون ))(1) ...

فلا أقل من أن نتجه الى التكامل، الاقتصادى فى العالم الاسلامى كحد أدنى من هذه الوحدة المطلوبة حتى يأخذ قوينا بيد ضعيفنا ونحقق لأغراد الأمة حد الكفاية الذى فرضه الاسلام وجعله مسئولية الجماعة فلا يموت بيننا الملايين جوعا كما حدث فى هذا العام ( ١٩٨٥/٨٤) بينما آخرون لا يدرون الى أين يوجهون أموالهم ٠٠

انه وضع خطير ونذير أنا في العالم الاسلامي بما لا يعلم الا الله عواقبه ١٠ لذلك عاينا في العالم الاسلامي أن نهب متعاونين للاصلاح: « ولن يصلح آخر هذه الأمة الا ما صلح به أولها » كما قال رسول الله على معلينا أن ننبذ هذه الوضعية التي أخذنا بها لنتعلب على مشاكلنا الاقتصادية ونصلح مسارنا الاقتصادي ونمضي في الطريق الصحيح للتنمية المتوازنة وليكن شعارنا دائما قوله تعالى:

« وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون »(٧)

« صدق الله العظيم »

\* \* \*

<sup>(</sup>٥) الاسراء: ٢٠ (١) الأنبياء: ٢٨

<sup>(</sup>Y) الأنعام: ٣٥١

## أهم المراجع

#### المراجع العربية:

- ١ القرآن الكريم .
- ٢ كتب الأحاديث الصحاح .
- ٣ التوزيع في النظامين الرأسمالي والاشتراكي ، د ، صلاح الدين نامق ، القاهرة ، ١٩٥٩
- ٤ متدمة فى اقتصادیات النقود والتوازن الکلى ، د ، عبد الحمید الفزالى ، د ، على حافظ منصور ، القاهرة ، ١٩٨١
- ٥ الاقتصاد ، د ، أحمد أبو السماعيل ، د ، سامى خليل محمد ، القاهرة ، ١٩٧٥
- ٦ الاقتصاد السياسي ، د . عبد الحكيم الرفاعي ، القاهرة ، ١٩٣٧
  - ٧ الثروة في ظل الإسلام ، اليهي الخولي ؛ القاهرة ، ١٩٧١
- $\Lambda$  الاشتراكية في المجتمع الاسلامي ، البهى الخولي ، القاهرة ( طبعة أولى ) .
  - ٩ نظرية التوزيع ، د .. رضعت العوضى ، القاهرة ، ١٩٧٤
- ١٠ الاسلام والاقتصاد ، د . عبد الهادي النجار ، الكويت ، ١٩٨٣
- ۱۱ الاسلام وتوزیع الثروات ، د . ابراهیم محمد البرایری ، القاهرة ، ۱۹۷۸
- ۱۲ تمايز الاقتصاد الاسلامى عن الفكر المعاصر فى مجال توزيــع
   الشروة ، عز العرب فؤاد (رسالة ماجستير) ، ۱۹۸۶
- ١٢ أحياء علوم الدين ، الامام أبو حامد الغزالي ، القاهرة ، ١٩٥٧
- 18 الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية ، الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية ، القاهرة ، ١٩٨٢
- ۱٥ مشكلة الفقر وكيف عائجها الاسلام ، د . يوسف القرضاوي ، التاهرة ، ١٩٨٠

- ١٦ \_ فقه الزكاة ، د . يوسف القرضاوي ، القاهرة ، ١٩٨٤
- ۱۷ ــ مقومات الاقتصاد الاسلامي ، عبد السميع المصرى (طبعة ثالثة ) ، القاهرة ، ۱۹۸۳ -
- ۱۸ التجارة في الاسلام ، عبد السميع المصرى ، القاهرة ، ١٩٧٦
   ۱۹ الخراج ، أبو يوسف ، القاهرة ، ١٣٤٦ هـ
- .٢ \_ التسعير في الاسلام ، البشري الشوريجي ، الاسكندرية ، ١٩٧٢
- ۲۱ ــ المشروعية في النظام الاسلامي ، د ، مصطفى كمال وصفى ،
   القاهرة ، ۱۹۷۰
- ٢٢ ــ الملكية غي الاسلام ، د . مصطفى كمال وصفى ، القاهرة ، ١٩٧٣
- ٢٣ ــ التجارة في ضوء القرآن والسنة ، عبد الغنى الراجحي ، القاهرة ، ١٩٦٧
- ٢٤ ــ كتاب الأموال ، أبو عبيد القاسم بن سلام ، القاهرة ، ١٩٦٨
- ٢٥ ــ المحملي ، ابو محمد على بن حزم الأندلسي ، القاهرة ، ( مطبعة الامام ) .
- ٢٦ ــ أصول الاقتصاد السياسي ، محمد عطية خميس ، القاهرة ، ١٩٥٨
- ۲۷ انفقة الاسلامى: المدخل ، د .، محمد سلام مدكور ، القاهرة ،
   طبعة أولى) .
- ۲۸ مشكلات المجتمع المصرى والعائم العربى ، على عبد الواحد والمي ، القاهرة ، ۱۹٦٠
- ٢٩ ــ التكافل الاجتماعي في الاسلام ، محمد أبو زهرة ، القاهرة ، ١٩٦٤

#### 🕲 الدوريات :

- ا ــ مجلة البنوك الاسلامية ، الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية بالقاهرة .
  - ٢ مجلة الاقتصاد الاسلامي ، بنك دبي الاسلامي ،
  - ٣ مجلة الأمسة ، رئاسة المحاكم الشرعية بدولة عطر .
    - إنا النشرة الاقتصادية ، بنك مصر القاهرة .

## • المراجع الأجنبية:

- 1 Economics, by Paul A. Samuelson Fifth Edition, 1961.
- 2 The General Theory of Employment, Interest and money, by Lord Tohn Meynard Keynes. New York, 1960.
- 3 The Religion of Islam, by Maulana Muhammad Ali , Cairo, 1969 .



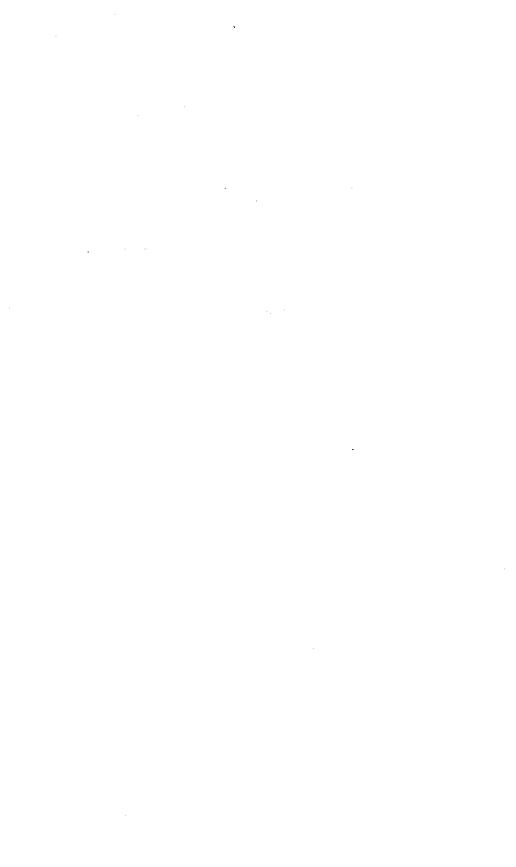

# فيويات الكاب

| لصفحة                                       | 1  |           |            |             |    |             |              |               |              |            |          |            |              |       |
|---------------------------------------------|----|-----------|------------|-------------|----|-------------|--------------|---------------|--------------|------------|----------|------------|--------------|-------|
| ٥                                           | ٠. | *• .      | •.         | •;          | •, | • i         | •,           | . <b>•.</b> . | .•4          | •          | •        | ــدهــهٔ   |              | _211  |
|                                             |    |           |            |             | _ل | العب<br>٦ ) |              |               | • •          | Įi         |          |            |              |       |
| 11                                          | •, | ,•        | •          | •,          | •, | ٠           | •.           | •             | •:           | *.         | •        |            | ــريف        |       |
| 18                                          | ٠, | •1        | ٠,         | • ;         | ٠  | ř•          | ٠,           | •             | ٠            | ŧ          | نتاج     | ول: الا    | ل الأو       | الفم  |
| 17                                          | •  | ٠.        | : <b>.</b> | ٠           | •: | ٠           | •            | ٠.            | ٠.           | -•         | ننهية    | انى : ألنا | ـل الثـ      | الغص  |
| ξ٧                                          | •: | •         | ٠          | ٠           | ·• | ٠.          | •            | ÷,            | ٠            | رر         | لاجب     | الث: ا     | سل الثه<br>/ | الغم  |
| الباب الثانى : الحساجة<br>( ٦٣ — ١٢٨ )      |    |           |            |             |    |             |              |               |              |            |          |            |              |       |
| 70                                          | •  | ÷         | ٠          | •,          | 1. | •           | ٠            | ٠             | •:           | ••         | •.       |            | ــريف        |       |
| VF.                                         | ٠  | • 1       | •,         | <b>}•</b> . | ٠. | .•          | , <b>4</b> , | •             | ر            | الفق       | سكلة     | ول: مذ     | ل الأو       | الغص  |
| ۸.                                          | ٠. | <b>(+</b> | ٠          | ٠           | ٠  | ٠,          | •.           | •             | <b>4</b> 1   | ة          | زكـا     | انى : اا   | ل الد        | الفص  |
| 11                                          | •, |           | •:         | •           |    | •           | •            | •             | •            | ق          | انفسا    | يْث : ال   | ل الثا       | الفص  |
| 11.                                         | •, | •         | ٠,         | ٠.          | •: | •           | لام          | الاس          | م فی         | توزي       | رية ال   | بع:نظر     | ل الرا       | الغص  |
| الباب الثالث : الملكيـــة<br>( ۱۲۹ ــ ۱۰۰ ) |    |           |            |             |    |             |              |               |              |            |          |            |              |       |
| 171                                         | •  | •.        | •          | ٠.          | •  | •           | •            |               |              |            |          | ٠.         |              |       |
| 170                                         | •  | ٠,        | •          | ٠           | •  | •           | ٠,           | 1+            | ٦ <u>.</u>   | للكيب      | ادر اا   | ل : مص     | ل الأو       | الفص  |
| 178                                         | ٠  | •         | -•         | ٠.          | •, | ٠.          | غ            | لکيـــــ      | ن الم        | حقوز       | عص ا     | نى : تنا   | ل الثا       | الفص  |
|                                             |    | • 1       |            |             |    |             |              |               |              |            |          | 出: 企       |              |       |
| 101                                         | ٠. | •         | ٠          | ٠.          | :• | •           | •            | ٠.            | ٠.           | ٠          | <b>^</b> | ــة        |              | خاتم  |
|                                             | •  | ٠         | ٠.         | ٠.          | •  | • 1         | f•           | ٠,            | •            | ~          | 4,       | ٠ و        | المراجي      | أهم   |
| 104                                         | į• | •4        | •          |             | •• | •           | <b>•</b> ;   | •             | ° <b>∳</b> t | <b>•</b> ; | باب      | الكتـــــ  | _ات          | محتوي |
|                                             |    |           |            |             |    |             |              |               |              |            |          |            |              |       |

# كتبب للمؤلف

# @ بالعربيــة:

| مكتبة وهبة                             | اتتصاد        | مقومات الاقتصاد الاسلامي      |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| مكتبة وهبة                             | اةتصاد        | مقومات العمل في الاسلام       |
| مكتبة وهبة                             | اقتصاد        | التجارة نى الاسلام            |
| مكتبة وهبة                             | اقتصاد        | التأمين الاسلامي              |
| مكتبة وهبة                             | اقتصاد        | عدالة توزيع الثروة في الاسلام |
| لمكتبة وهبة                            | تراجــم       | في موكب الخالدين              |
| <u>ئـــــــن</u>                       | اقتصاد        | التطن في السودان زراعة وتجارة |
| <u> </u>                               | تراجــم       | شىوتمى وحافظ                  |
| ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | تراجــم .     | صور من الشرق                  |
| ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اجتماع        | العلاقات الزوجية              |
| دارانشس                                | مجموعةتصصية   | زينب بنت محمد وقصص أخرى       |
| نفسد                                   | مجموعة قصصية  | أحلام الشبيبة                 |
| نفسد                                   | لمجموعة قصصية | حلم ليلة                      |
| ٠ نفـــد                               | مجموعة قصصية  | عاشق الحياة                   |
| <u> </u>                               | مجموعة قصصية  | الاغريقية السمراء             |
| نفـــد                                 | مجموعة قصصية  | الدب لا يموت                  |
| نفسيد                                  | مجموعة قصصية  | محاهــــدون                   |
| نفسد                                   | رواية مصرية   | نهاية اللحن                   |
| نفـــد                                 | رواية مترجمة  | عذراء أسيوط                   |
|                                        |               |                               |

#### 🖨 بالانجليزية:

Islam, out of print.

Principles of Islam, 3rd. edition, Dar el Shaab.

Mohammad the Prophet of Islam, 5 th. edition, Dar el shaab.

Islamic Economics in Sonnah, Wahba Book Shop .

Islam God's Message to Humanity, Wahba Book Shop.



رقم الایداع بدار الکتب ۸٦/۲٤۳۸ الترقیم الدولی ۹–۲۸،۳۰۷–۹۷۷

دارالتوفيق النحومية الطباعة والجيوالال الأزهر: ٣ حيطان الموصلى بخارجان الثان

#### هـذا الكتـاب

( نحن قسمنا بينهم معيشهم في الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق ( تحرآن كريم ) بعض درجات ٠٠٠))

● العمل في الاسلام — من الركائز الأولى لبناء المجتمع — ومن الواجبات التي غرضها: الانشاء والتعمير واتقان العمل وبذل أقصى الجهود لكثرة الانتاج — كل في موقعه — نلوصول بالمجتمع الاسلامي الى السعادة والرفاهية — وأيضاً من الواجبات التي غرضها الاسلام — واجب الحساب والمساءلة — فهو بدءاً — يزاوج في تعاليمه بين الأسس التشريعية ، ورقابة الضمير الانساني ،

مستثيراً أقصى ما يمكن في النفس البشرية من اليقظة والوجدان ...

(( فأما من طغى ، وآثر الحياة الدنيا ، ، فان انجحيم هى الماوى ، ، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن المهوى ، فان الجنة هى الماوى ، ) ، ، ، ومن هنا تتحتق العدالة ، ويطبق نظام : الثواب ، ، والعقاب . .

- وهذا الكتاب (( عداللة توزيع الثروة في الاسلام )) يوضح لنا قيمة (( المعمل )) وما يصاحبه من (( الانتاج )) .. وطرق (( التنمية )) ومسئولية وحق (( الأجور )) .. ويكشف عن (( الحاجة )) .. وما هى (( مشكلة الفقر )) .. ولماذا (( الزكاة )) .. وبيان (( وجوه الانفاق )) .. وشرح (( نظرية التوزيع في الاسلام )) ... ثم يبين (( الملكية )) .. ومصادرها .. وكيف (( تتناقص حقوق الملكية )) .. مع بيان (( الملكية العامة )) ..
- ومؤلف الكتاب: استاذ غاضل متخصص أمضى أكثر من أربعين علما في الأعمال المصرفية . وأثرى المكتبة الاقتصادية الاسلامية بكتبه القيمة (( مقومات الاقتصاد الاسلامي )) . . و (( مقومات العمل في الاسلام )) . . و (( التامين الاسسلامي بين النظرية والتطبيق )) . . و (( التجارة في الاسلام )) . . يسكب لنا من علمه الغزير هذا البحث الجديد . .
- وهكتبة وهبة: يسرها أن تقوم بنشر هذا الكتاب ليعرف العالم العربى والاسللم كيف تكون ((عددالة توزيع الثروة في الاسللم)) وبالله التوفيق . .

/ مكتباولعب